## رُوح لمعَالَى

<u>.</u>

## تَعَنِينُ يُرَالِعَ آلِلَعَظِيمُ وَالسِّبِعُ آلِيْتُ إِنْ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ٧٧ ه ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسا نوالنعمة آمــين

البالم المنافذة

عنيت بنشر هو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق في المرحوم السيد محمود شكرى الألوسي البغدادي في

اِدَارَة إِلِظِبْتَاعَةُ المَنْتُ يُرَةِة وَلَرُ الْمِيَاءُ الْلِرَامِثُ لَايْرَي مِيدة-بِنِهِ،

مصر : درب الاتراك رقم

## بَرِيْنِ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

﴿ اَلَيْهُ يُرَدُّ عَلَمُ السَّاعَةِ ﴾ أى اذا سئل عنها قيل الله تعالى يعلم أو لا يعلمها الا الله عز وجل فالمقصود من هذا الـكلام ارشاد المؤمنين في التفصي عن هذا السؤال وكلا الجوابين يلزمه اختصاص علمها به تعالى، أما الناني فظاهر ،وأما الأول فلا ُنكإذا سئلت عن مسئلة وقلت.فلان يعلمه كان فيه نني عنك كناية وتنبيه على أن فلانا أهلان يستل عنه دونك ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مَن تَمْرَات مِّن أَكَامَهَـا ﴾ أي من أوعيتها جمع كم بالكسر وهو وعاء الثمرة كجف الطلعة من كمه آذا سترهوقد يضم وكم القميص بالضموقر أالحسن فى روايةوالاعمش. وطلحة وغير واحدمنالسبعة (من ثمرة) على ارادة الجنس والجمع لاختلاف الانواع .وقرئ(من ثمرات) من أ كامهن، بجميع الضمير أيضا وما نافية ومن الأولى مزيدة لتأكّيد الاستغراق والنصّعليه ومن الثانيه ابتدائية و كذا(ما) في قوله تعالى: ﴿ وَمَاتَغُملُ مِنْ أَنْنَى وَلاَ تَضَعُ ﴾ أي حلها، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا بعدُه ﴾ في موضع الحال والباء للملابسة أو المُصاحبة والاستثناء من أعم الاحوال أي ما يحدث شي.من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع ملابسا أو مصاحبا بشي من الاشياء الا مصاحباأو ملابسا بعلمهالمحيط سبحانه واقعا حسب تعلقه به، وجوز في الأولى أن تـكون موصولة معطوفة على الساعة أىاليه يرد علمالساعة وعلم مايخرج ومن الاولى بيانية والجار والمجرور في موضع الحال ومن الثانية على حالها، وتأنيث(تخرج)باعتبار المعنى لآن ما بمعنى ثمرة قيل:ولايجوز في ما الثانية ذلك لمـكان الاستثناء المفرغ وأجازه بعضهم، ويكمفي لصحة التفريغ النمى فى قرلهتعالى : (ولا تضع)وجملة لاتضع إماحال أومعطوفة على جملة (اليه يرد)الخ،ولايخفى عليك انالمتبادر فى الموضعين النفى ثمم ان الاستثناء متعلق بالـكل و تبيين القدر المشترك بين الافعال الثلاثة وجعله الاصل فى تعلق المفرغ كما سمعت لاظهار المعنى والايماء الى أنه لايحتاج فى مثله الى حذف من الأولين أعنى ما تخرج وما تحمل وهو قریب من أسلوب ه وقد حیل بین العیر والنزوان . لأن خرج زید معناه حدث خروجه کما أن منى ذلك فعل الحيلولة وليس ذاك من باب الاستثناء المتعقب لجمل والخلاف في متعلقه في شيء لانذلك فى غير المفرغ فقد ذكر النحويون فى باب التنازع وانكان منفيا بالافالحذف ليس الاولوكان منه لم يكن من المختلف فيه لاتحاد الجمل في المقصود وظهور قرينة الرجوع الى الـكل، والـكلامعلى ما في شرحالتأو يلات متصل بامر الساعة والبعث فانه لايعلم هذا كله الا الله تعالى فذكر هذه الامور لمناسبتها لعلم الساعة وإن الـكل ابجاد بعد العدم بقدرته عز وجل فيكون كالبرهان على الحشر ، وجوز أن يكون متصلاً بقوله تعالى : (ومن آياته الليل و النهار)الخوبقوله سبحانه: (ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة)الخ؛ فالمعنى من آيات ألوهيته تمالى وقدرته أن تخرج الثمرات وتحمل الحوامل وتضع حسب علمه جل وعلا، والأول أقرب،

﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَانَى ﴾ أى بزعمهم كا نصعليه بقولهسبحانه :(أينشركائي الذين كنتم تزعمون)

وفيه تهكم بهم و تفريع لهم، و (يوم) منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخر قد ترك ايذانا بقصور البيان عنه كا في قوله تعالى: (يوم يجمع القه الرسل) وضه ير (يفاديهم) عام فى كل من عبد غير القه تعالى فيندرج فيه عبدة الاو ثان هر قالُوا ﴾ أى أو لئك المنادون ﴿ عَاذَنّاك ﴾ أى أعلمناك و المراد بالإعلام هذا الاخبار لانه تعالى عالم فلا يصح اعلامه بماهو سبحانه عالم به بخلاف الاخبار فانه يكون للمالم فكا أنه قبل أخبر ناك ﴿ مَامنّا من شَهد لا عَلَى الباعل و أنبأ خلاف منا أحد يشهد لهم بالشركة فالجملة فى محل نصب مفهول ( آذناك ) وقد علق عنها و فى تعليق باب أعلم و أنبأ خلاف والصحيح انه مسموع فى الفصيح، و (شهيد) فعيل من الشهادة و نفى الشهادة كناية عن التبرق و منهم كان الكفرة والصحيح انه مسموع فى الفصيح، و (شهيد) فعيل من الشهادة كناية عنهم: (والقربناما كنام شركين) وظاهر لم المبادتهم غير الله تعالى وشركهم كذبا منهم و افتراء كقر له تعالى حكاية عنهم: (والقربناما كنام شركين) وظاهر ( آذناك ) يقتضى سبق الايذان فى جواب أين شركائي و إنما سئلوا ثانياحتى أجابوا بأنه قد سبق الجواب لانه توبيخ و فى اعادة التوبيخ من تأكيد أمر الجناية و تقبيح حال من بر تكبها مالايخنى، واستظهر أبو حيانان المراد توبيخ وفى اعادة التوبيخ من تأكيد أمر الجناية من يحو طلقت وأه ثاله ، وجوز أن يقال: انه اخبار باعلام سابق احداث ايذان لا اخبار عن ايذان سابق على نحو طلقت وأه ثاله ، وجوز أن يقال: انه اخبار باعلام سابق وكائنه العلام منهم بلسان الحال وهذا لا يقتضى سبق سؤال و لاجواب وفيه حسن أدب كانهم يقولون أنت أعلم به ثم يأخذون فى الجواب ه

قال فى الكشف: وهذا الوجه هو المختار لاشاله على النكتة المذكورة وما فى الآخرين منسو. الادب و يحتمل أن يكون المعنى آ ذناك بأنه ليس منا أحديشا هده فشهيد من الشهود بمنى الحضور والمشاهدة و فى شاهدتهم الظاهر أنه على الحقيقة وذلك فى موقف وجعل بعض العبدة مقرين بمعبوداتهم فى آخر فلاتنافى بينهما ، وقبل هو كناية عن نفى أن يكون له تعالى شريك نحو قو لك الانرى لك مثلا تريد لامثل لك انراه، والدكلام فى آذناك على ما آذناك ، وقيل : ضمير (قالو ا) للشركاء أى قال الشركاء اليس منا أحد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين فشهيد من الشهادة لاغير ، والمراد التبرق منهم وفيه تفكيك الضهائر ، ومنى قبل ويرجون نقمهم غابوا عنهم على أن الصلال على معناه على ما قبل: إن شركام هم الذين كانوا يدعونهم من قبل ويرجون نقمهم غابوا عنهم على أن الصلال على معناه الحقيقى وهو الذي يقابل الوجدان أو أن شركاء هم لم ينفعو هم بشى على التعبير بما فى مثل هذا المقام ، وجوز أن موصول عبارة عن الشركاء ، ويحسن جمع من يعقل ومن لا يعقل فى التعبير بما فى مثل هذا المقام ، وجوز أن تمكون ما عبارة عن القول الذي كانوا يقولونه فى شأن الشركاء من انهم المفة وشركاء مله سبحانه وتعالى ، والمعنى نسوا ماكانوا يقولونه فى شأن شركام من نسبة الالوهية اليهم ، ولك أن تجعلها مصدرية و الجملة يحتمل أن تكون نسوا ماكانوا يقولونه فى شأن الشركاء من انهم المفة وشركاء مقديم أن المركاء من تعملها مصدرية و الجملة يحتمل أن تكون حدم النفع فند بر ﴿ وَظُنُوا ﴾ أى ايقنوا كما قال السدى وغيره لانه لااحيال لغيره هنا الصلال مجازا عن عدم النفع فند بر ﴿ وَظُنُوا ﴾ أى ايقنوا كما السدى وغيره لانه لااحيال لغيره هنا سيادة مسد مفعولى ظن وهي معلمة عنها بحرف النبى ، وقبل : تم المكلام عند قوله تعالى : (وظنوا) والظن سيادة مسد مفعولى ظن وهي معلمة عنها بحرف النبى ، وقبل : تم المكلام عند قوله تعالى : (وظنوا) والظان

على ظاهره أى وترجح عندهم أن قولهم : (مامنا من شهيد) منجاة لهماو أمر يموهون به ، والجملة بعد مستأنفة أى لا يكون لهم منجى أو موضع روغان ( لايسَتُمُ الانسَانُ ) لا يمل ولا يفتر ( من دعاء النخير ) من طلب السمة فى النعمة واسباب المعيشة ، (ودعاء) مصدر مضاف للفعول وفاعله محذوف أى من دعاء النحير هو وقرأ عبدالله (من دعاء بالخير) بباء داخلة على الخير ( وَان مسهَّالُشَّ ) الضيقة والعسر ( فَيَوُسُقنُوطُ ٩٤ ) أى فهو يؤس قنوط من فضل الله تعالى ورحمته ، وهذا صفة الكافر ، والآية نزلت في الوليد بن المفيرة ، وقيل في عتبة بن ربيعة وقد بولغ في يأسه من جهة الصيغة لأن فعولا من صبغ المبالغة ومن جهة التكرار المعنوى فان القنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضامل وينكسر ، ولما كان أثره الدال عليه لا يفارقه كان في ذكره ذكره ثانيا بطريق أبلغ ، وقدم اليأس لانه صفة القلب وهو أن يقطع رجاءه من الخيروهي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من التضاؤل والانكسار ( وَلَنْ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةُ مَنّا مَنْ بَعْدَ ضَرّاء مَسَنّهُ ) أى لئن فرجنا عنه بصحة بعدمرض أو سعة بعدضيق أوغير ذلك ( لَيقُولَ قَدْاً لمن أعرف الملك وهو يشعر بالدوام ولعل الأول أقرب ه فاللام للاستحقاق أو هو لى دائما لايزول فاللام لللك وهو يشعر بالدوام ولعل الأول أقرب ه

( وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ أى تقوم فيما سيأتى ( وَلَثُن رُجعْتُ إِلَى رَبِّى ) على تقسدير قيامها ( إِنَّ لَى عَنْدَهُ لَلْحُوسَى ﴾ أى للحالة الحسنى من الكرامة ، والتأكيد بالقسم هنا ليس لقيام الساعة بل لكونه مجزيا بالحسنى لجزمه باستحقاقه للكرامة لاعتقاده ان ماأصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له وان نعم الآخرة كذلك فلا تنافى بين ان التي الآصل فيها أن تستعمل لغير المتيقن وبين التأكيد بالقسم وان واللام وتقديم الظرفين وصيغة التفضيل ( فَلنَّنبَّنَ الدِّينَ كَفَرُوا بَمَا حَلُوا ﴾ لنعلمنهم بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم بعكس مااعتقدوا فيها فيظهر لهم أنهم مستحقون للاهانة لا الكرامة كما توهموا ( وَلنَديقَنَهُمْ مَنْ عَذَابِ غَلَيظ • ه ) لا يمكنهم التفصى عنه لشدته فهو كوثاق غليظ لا يمكن قطعه ( وَإِذَا أَنْدَمْنَا عَلَى الانسَان أَعْرَضَ ) عن الشكر ( وَنَاً يُعَابِه ) تكبر واختال على أن الجانب بمعنى الناحية والمحكان ثم نزلمكان الشيء وجهته كناية منزلة الشيء نفسه، ومنه قوله تعالى: ( و لمن خاف مقام ربه ) وقول الشاعر:

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللمين

وقول الكتاب حضرة فلان ومجلسة العالى وكتبت الى جهته والى جانبه العزيز يريدون نفسه وذاته فكا "نه قيل: نأى بنفسه شم كنى بذهب بنفسه عن التكبر والخيلاء، وجوز أن يراد (بجانبه) عطفه ويكون عبارة عن الانحراف والازورار كما قالوا: ثنى عطفه وتولى بركنه والاول مشتمل على كنايتين، وضع الجانب مرضع النفس والتعبير عن التكبر البالغ بنحو ذهب بنفسه وهذا على واحدة على ما فى الكشف، وجعل بعضهم الجانب والجنب حقيقة كالعطف فى الجارحة وأحدشقى البدن مجازاً فى الجهة فلا تغفل، وعن أبى عبيدة ناى بجانبه أى بهض به وهو عبارة عن التكبر كشمخ بأنفه، والباء للتعدية شم أن التعبير عن ذات الشخص بنحو المقام والمجاس كثيرا ما يكون لقصد التعظيم والاحتشام عن التصريح بالاسم وهو يتركون التصريح به عند

ارادة تعظيمه قال زهير:

فعرض اذا ما جئت بالبان والحي واياك أن تنسى فتذكر زينبا سيكفيك من ذاك المسمى اشارة فدعه مصونا بالجلال محجبا

ومنهنا قال الطَّيبي: إن ماهنار اردعلي النهكم . وقرى . (وزات ) با مالة الالف وكسر النون للاتباع (و ناه) على القلب عَ قَالُوا رَاء فَى رَأْى ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْ فَلُو دُعَاء عَرِيض ١ ٥ ﴾ أى كثير مستمر مستعار عاله عرض متسع وأصله بما يوصف به الأجسام وهو أقصر الامتدادين وأطولها هوالطول، ويفهم في العرف من العريض الاتساع وصيغة المبالغة وتنوين التـكشير يقويان ذلك ، ووصف الدعاء بما ذكر يستلزم عظم الطول أيضا لأنه لابد أن يكون أز يدمن العرض و الالم يكن طو لاءو الاستعارة في كل من الدعا. و العربيض جائزة ولا يخفي كيفية اجرائها ه وذكر بعض الاجلة أن الآيات قد تضمنت ضربين من طغيان جنس الانسان فالاول في بيان شدة حرصه على الجرم وشدة جزعه علىالفقد والتعريض بتظليمربه سبحانه فىقوله (هذا لى) مدمجا فيهسو ماعتقاده في المعاد المستجلب لتلك المساوي كلها ، والثاني في بيان طيشه المتولد عنه اعجابه واستـكباره عند وجود النعمة واستكانتِه عند فقدها وقد ضمن في ذلك ذمه بشغله بالنعمة عن المنعم في الحالتين، أما في الأول فظاهر، وأما في الثاني فلا أن التضرع جزعا على الفقد ليس رجوعا الى المنعم بل تأسف على العقد المشغل عن المنعم كل الاشغال، وذكر أن في ذكر الوصفين ما يدل على أنه عديم النهية أي العقلضميف المنة أي القوة فان اليأس والقنوط ينافيان الدعاء العريض وأنه عند ذلك كالغريق المتمسك بكل شئ انتهى، ومنه يعلم جواب ما قيل : كونه يدعو دعاء عريضا متكررا ينافي وصفه بأنه يؤس قنوط لأن الدعا. فرع الطمع والرجاء وقد اعتبر في القنوط ظهور أثر اليأس فظهور ما يدل على الرجا. يأباه، وأجاب آخرون بأنه يجوز أن يقال؛ الحال الثاني شأن بعض غير البعضالذي حكى عنه اليأسوالقنوطأو شان الكلفي بعض الاوقات، واستدل بعضهم بقوله تعالى: (فذو دعاء عريض) علىأن الايجاز غير الاختصار وفسر. لهذه الآية بجذف تـكرير الـكلام مع اتحاد المعنى والابجاز بحذف طوله وهو الاطناب وهو استدلال بما لايدل إذ ليس فيها حذف ذلك العرض فضلا عن تسميته ﴿ قُلْ أَرَأْيُمْ ﴾ الخ رجوع لالزام الطاعنين والملحدين وختم للسورة بما يلتفت لفت بدئها وهو منالكلام المنصف وفيه حشعلي التامل واستدراج للاقرارمع مافيه من سحر البيان وحديث الساعة وقع في البين تتميما للوعيد وتنبيها على ماهم فيه من الضلالالبعيد كذا قيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسطال كملام فىذلك ، ومعنى (أدأيتم) أخبرونى ﴿ إِنْ كَانَ ﴾ أى القرآن ﴿ مَنْ عَنْدَ اللَّهُ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِه ﴾ مع تعاضدموج بات الايمان به ، و (ثم) فا قال النيسا بورى للتراخي الرتبي ﴿ مَنْ أَضَلُّ مَنْ هُوَ فَي شَقَّاقَ ﴾ أيخلاف ﴿ بَعيد ٢٥ ﴾ غاية البعد عن الحمق ، والمراد بمن هو في شقاق المخاطبون، ووضع الظاهر موضع ضميرهم شرحا لحالهم بالصلة وتعليلا لمزيدضلالهم ، وجملة (منأضل)على ماقال ابن الشيخ سادة مسدمفعولي (رأيتم) وفي البحر المفعول الاول محذوف تقديره أرأيتم أنفسكموالثاني هوجملة الاستفهام، وأياما كان فجو ابالشرط محذوف،قال النيسابوري: تقديره مثلا فنأضل منكم، وقيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فاخبرونى منأضل منكم، ولعله الاظهر، وقوله تعالى: ﴿ سَنُر بِهِمْ آيَاتِنَا فَى الْآفَاقَ ﴾ الخ مرتبط على ما اختاره صاحب الكشاف بقوله تعالى : ( قل أرأيتم ) الخ على وجه التتميم والارشاد الحمآ ضمن منالحث علىالنظر ليؤدى إلىالمقصود فيهدوا الىاعجازه و يؤمنوا بماجاءبه و يعملوا بمقتضاه ويفوزوا طالفوز، وفسرالآيات بما أجرىالله تعالى على يدى نبيه وكالله وعلى أيدى خلفائه وأصحابهم رضى الله تعالى عنهم من الفتوحات الدالة على قوة الاسلام وأهلهووهن الباطل وحزبه ، والآفاق النواحي الواحد أفق بضمتين وأفق بفتحتين أى ـ نريهم آياتنا في النواحي عموما من مشارق الارض ومغاربها وشمالها وجنوبها، وفيه أن هذه الاراءة كائنة لامح لة حقلا يحوم حولها ريبة ﴿ وَفَى أَنْفُسهم ﴾ في بلاد العرب خصوصاً وهو من عطف جبريل على ملائـكـته، وفي العدول عنها الى المنزل مالا يخفي من تمكين ذلك النصر وتحقيق دلالته على حقية المطلوب اثباته وإظهار أن كونه آية بالنسبة الى الانفس وإن كانكونه فتحا بالنسبة الى الارض والبلدة ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَّ ﴾ يظهر ﴿ لَهُمْ أَنَّهُ ﴾ أى القرآن هو ﴿ الْحَقَّ ﴾ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهر الحقكله من عند الله تعالى المطلع على كل غيب وشهادة فلهذا نصر حاملوه وكانوا محقين ، وفي التعريف من الفخامة مالا يخني جلالة وقدرا، وفيها ذكر اشارة الىأنه تعالى لايزال ينشى. فتحابعد فتح وآية غب آية الىأن يظهره على الدين كلَّه ولوكره المشركونفانظرالي هذه الآية الجامعة كيف دلت على حقية القرآن على وجه تضمن حقية أهله و نصرتهم على المخاله بين وأعظم بذاك تسلياعما أشعرت به الآية السابقة مناسمًا كهم في الباطل الى حد يقرب من اليأس، وقيل: الضمير للرسول عليه الصلاةوالسلام أو الدين أو التوحيد ولعل الأولأول ﴿ أُوَلَمْ يَكُف بِرَبِّكَ ﴾ استثناف وارد لتو بيخهم على انكارهم تحقق الاراءة • والهمزة للانكار والواو علىأحد الرأيين للمطف على مقدر دخلت عليه الهمزة يقتضيه المقام والباء مزيدة للتأكيد و(ربك) فاعل كيفي وزيادة الباء في فاعلها هوالقول المشهور المرضى للنحاة وتزاد في فاعل فعل التعجب أيضا نحو أحسن بزيد فان أحسن فعل ماض جيء به على صيغة الأمر والباء زائدة وزيد فاعل عند جماعة من النحويين و لا تـكاد تزاد في غيرهما، وقوله :

ألم يأتيك والانباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد

شاذ قبيح على ما قال الشهاب، وقوله تعالى: ﴿ أَنَّهُ عَلَى كُلَّ هَى مَهَدّ م بدل من الفاعل بدل اشتمال، وقبل : هو بتقدير حرف الجر أى أو لم يكفهم ربك بانه الخ، وما للنحو بين في مثل هذا التركيب من الكلام شهير، أى انكروا اراءة ذلك الدالة على حقية القرآن ولم يكفهم دليلا أنه عز وجل مطلع على كل شى، عالم به و من ذلك حالهم و حالك الموجبات حكمة نصرك عليهم وخذلانهم، وكاثن ذلك لظموره نزل منزلة المعلوم لهم، وفي الكشف أى أولم يكفهم أن ربك سبحانه مطلع على كل شى، يستوى عنده غيب الاشياء وشهادتها على معنى أو لم يكفهم هذه الاراءة دليلا قاطعا ولماكان ماوعده غيبا عنهم كيف وقد نزل وهم في حال ضعف وقلة يقاسون من مشركى مكة قيل : أولم يكفهم اطلاع من هذا الكتاب الحق من عنده على كل غيب وشهادة دليلا على كينونة الاراءة واحضار ذلك الغيب عندهم أذ لا غيب بالنسبة اليه تعالى، وفي العدول الي هذه الدلالة دليلا على كينونة الاراءة واحضار ذلك الغيب عندهم أذ لا غيب بالنسبة اليه تعالى، وفي العدول الي هذه الدلالة المؤد الدالم الموعود كاثنه مشاهد بذكر الدليل القاطع على الوقوع والثانية الدلالة

على أن هذه الاراءة الآن وهم في ضعف وقلة قد تمت بالنسبة الى اثبات حقية القرآن لآن من علم أنه تعالى على كل شيء شهيد وعلم أن القرآن معجز من عنده علم أن جميع ما فيه حق وصدق فعلم إن النصرة كائنة ه والحاصل أنه كما يستدل من تلك الآيات على حقية القرآن وحقية أهله تارة يستدل من اعجاز القرآن على حقية تلك الآيات وقوعا وحقية أهل الاسلام أخرى فأدى المعنيان في عبارة جامعة تؤدى الغرضين على على حقية تلك الآيات وقوعا وحقية أهل الاسلام أخرى فأدى المعنيان في عبارة جامعة تؤدى الغرضين على وجه لا يمكن أتم منه انتهى . ولا يخفي أن في الآية عليه نوعا من الالغاز ، وقيل : أى ألم يغنهم عن اراءة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن ولم يكفهم في ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء وقد أخبر بانه من عنده عز وجل، وهو كما ترى، وقيل: المعنى ولم يكفك أنه تعالى على كل شيء شهيد محقق له فيحقق أمرك باظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر الاشياء الموعودة وتعقب بأنه مع ايهامه مالا يليد في بحيلالة منصبه صلى الله تعالى عليه وسلم من التردد فيما ذكر من تحقق الموعود لا يلائم قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُم وَ مَرْيَةُ مَنْ لَقَاءَرَبُّم ﴾ أى في شك عظيم من ذلك بالبعث لاستبعادهم اعادة الموتى بعد تبدد اجزائهم وتمرق اعضائهم فلا يلتمتون أن في شك عظيم من ذلك بالبعث لاستبعادهم اعادة الموتى بعد تبدد اجزائهم وتمرق اعضائهم فلا يلتمتون أن في شك عظيم من ذلك بالبعث لاستبعاده القرآن لانه صريح في أن عسدم الكفاية معتبر بالنسبة اليهم هم المنا المناسلة المنا

وقوله تعالى ﴿ الَّا إِنَّهُ بُكُلِّ شَنَّى مُحيطٌ ٤ ٥ ﴾ لبيان ما يتر تب على تلك المرية بنا، على أن المعنى انه تعالى عالم بحميع الاشياء علىأ كملوجه فلا يخفي عليه جلو علاخافية منهم فيجازيهم جلجلاله على كـفرهم ومريتهم لامحالة • وقيل : دفع لمريتهم وشكهم في البعث وإعادة ما تفرق واختلط بما يتوهمون عدم امكان تمييزه أي أنه تعالى عالم بحمل الاشياء وتفاصيلها مقتدر عليها لا يفوته شيء منها فهو سبحانه يعلمالاجزاءويقدرعلىالبعث ه هذا وما ذكر في تفسير (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) في معنى ماروى عن الحسن. ومجاهد . والسدى · وأبىالمهال. وجماعة قالوا: ان قوله سبحانه :(سنريهم) الخ وعيد للـكفار بمـا يفتحه الله تعـالى على رسوله صلى الله تعالى عليــه وسلم من الاقطار حول مكة وفي غير ذلك من الأرض كخيبر وأراد بقوله تعالى: (في أنفسهم) فتح مكة ، وقال الضحاك . وقتادة: في الآفاق ما أصاب الامم المكذبة في اقطار الارض قديما وفي أنفسهم ما كان يوم بدر فان في ذلك دلالة على نصرة من جا. بالحق و كذب من الأنبياء عليهم السلام فيدل على حقية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما جاء به من القرآن. وأورد عليه ان (سنريهم) يأبي كون مافي الآفاق ماأصاب الأمم المكذبة لكونه مرتيا لهم قبل ، وقال عطاء . وابن زيد: ان معنى (سنريهم اياتنافي الآفاق) أي أقطار السياء والارض من الشمس والقمر وسائر الكواكب والرياح والجبال الشامخة وغير ذلك وفى أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحـكمة ، وضعف ذلك الامام بنحو ما سمعت انفا. وأجيب بان القوموان كانوا قد رأوا تلك الآيات الآ ان العجائب التي أودعها الله تعالى فيها بما لا نهاية لهـــا فهو سبحانه يطلعهم عليها زمانا قريبا حالا فحالا فان كل أحد يشاهد بنية الانسان الا أن العجائب المودعة في تركيبها لا تحصى وأكثر الناس غافلون عنها فمرس حمل على التفكر فيها بالقرارع التنزيلية والتنبيهات الالهية كلما ازداد تفسكراً ازداد وقوفا فصح معنى الاستقبال ه

واختار ذلك صاحب الكشف تبعالغيره وبين وجه مناسبة الآيات لما قبلها عليه ، وجعل ضمير (أنه الحق) لله

عزوجل فقال: إن في قوله تعالى (قل أرأيتم إن كان من عندالله) اشعارا بأن كونه من عنده سبحانه ينافىالـكمفر به وانهم مسلمون ذلك لـكن يطعنون في كونه منعنده عزوجل ولذا جعل نحو (أساطير الاولين) في جوابـقولهم (ماذا أنزل ربكم) أنه اعراض عنكونه منزلا وجواب بأنه أساطيرلامنزل فاريدان يبيناثبات كونه حقامن عنده تعالى على سبيل الكناية ليكون أوصل إلى الغرض ويناسب مابني عليه المكلام من سلوك طريق الانصاف فقيل: (سنريهم) أي سيرى الله تعالى، والالتفات للدلالة على زيادة الاختصاص وتحقيق ثبوت الاراءة ثم قيل: (حتى يتبين لهم أنه الحق) أى أن الله جلجلاله هوالحقون كل وجه ذاتا وصفة وقولا وفعلا وماسواه باطلون كل وجه لاحق الاهو سبحانه وإذا تبين لهم حقيته عز شأنه من كل وجه يازم ثبوت القرآن وكونه من عده تعالى بالضرورة ، ثم قيل : أولم يكف بربكأى أولم يكفك شهوده تعالى على كل شيء فمنه سبحانه تشهدكلشي لامن آيات الآفاق والانفس تشهده تعالى فالاول أستدلال بالاثر على المؤثّر والثانى من المؤثر على الاثر وهذاهو اللمى اليقيني ، وفي قوله تعالى: (بربك) مضافا إلى ضميره ﷺ و إيثاره على أولم يكف به اشعار بأنه عليه الصلاة والسلام وأتباعه من كل العارفين هم الذين يكفيهم شهوده على كل شيء دليلا وأن ذلك لهم نفس عنايته تعالى وتربيته من دون مدخل لتعلمهم فيه بخلاف الأول، ثم قيل: (ألاانهم في مرية من لقاء ربهم) فلهذا لا يكفيهم أنه تعالى على ظلشيء شهيدالانه لاشهود لهم ليشدوا شهوده تعالى فهو شامل لفريقي الابراروالكفار، أماالكفار فلانهم في شك في الاصل، وأما الابرار فلانهم في شك من الشهود أي لاعلم لهم به الاايمانامتمحضاعن التقليد . واطلاق المرية للتغليب ولا يخفى حسن موقعه، ثم قيل: (ألا إنه بكل شيء محيط) تتميما لقوله تعالى: (أولم يكف بربك) لأن من أحاط بكل شي. علما وقدرةلم يتخلف شي. عن شهوده فن شهده شهد كل شي. فهذا هو الوجه في تعميم الآيات من غير تخصيص لها بالفتوح وهو أنسب منقولالحسن . ومجاهد وأجرى على قواعدالصوفيةوعلماً. الاصول رحمة الله تعالى عليهم أجمعين انتهى، وقدأ بمدعليه الرحمة المغزى وتـكلفماتـكلف، ونقلالعارف الجامىقدس سره في نفحاته عن القاشاني أن قوله تعالى: (سنريهم) الخ يدل على وحدة الوجود ، وقد رأيت في بعض كتب القوم الاستدلال به على ذلك وجعل ضمير (أنه الحق) إلى المرثى وتفسير (الحق) بالله عزوجل، ومن هذا ونحوه قال الشيخ الاكبرقدس سره: سبحان من أظهر الاشياء وهو عينها وهذه الوحدة هي التي حارت فيها الافهام وخرجت لمدم تحقيق امرها رقاب من ربقة الاسلام، وللشيخ ابراهيم الكور الوقدس سره النوراني عدة رسائل في تحقيق الحق فيها وتشييد مبانيها نسأل الله تعالى أن يمن علينا بصحيح الشهود ويحفظنا بجوده عما علق باذهان الملاحدة من وحدة الوجود ، وقرئ (إنه على كل شيء شهيد) بكسرهمزة أن على اضمار القول ، وقرأ السلمي • والحسن (فيمرية) بضم الميم وهي لغة فيها كالكسر ونحوها خفية بضم الخا. وكسره أوالـكسر أشهر لمناسبة الباءه

و من كلمات القوم فى الآيات ﴾ (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير بمنون) فيه اشارة إلى أن اجر المؤمن الغير العامل بمنون أى منقوص بالنسبة إلى أجر المؤمن العامل وأجر هذا العامل على الاعمال البدنية كالصلاة والحج الجنة ، وعلى الاعمال القلبية كالرضا والتوكل الشوق والمحبة وصدق الطلب، وعلى الاعمال الروحانية كالتوجه إلى الله تعالى كشف الاسرار وشهو دالمعانى والاستثناس بالله تعالى والاستيحاش من الخلق والدكر امات، وعلى اعمال الاسرار كالاعراض عن السوى بالدكلية دوام التجلى (قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الارض)

أى ارض البشرية (في يومين) يومي الهوى و الطبيعة (وتجعلون له اندادا)من الهوى و الطبيعة (وجعل فيهار واسي) العقول الانسانية (وبارك فيما) بالحواس الخس (وقدر فيها) أقوانها من القوى البشرية (ثم استوى إلى السماء) سما القاب «وهي دخان» هيولي إلهية «فقضاهن سبع سموات» هي الاطوار السبعة للقلب فالاول محل الوسوسة والثاني مظهر الهواجس والثالث معدن الرؤية ويسمى الفؤاد والرابع منبع الحركمة ويسمى القلب والخامس مرآة الغيب ويسمى السويداء والسادسمثوىالمحبةويسمي الشغاف والسابع مورد التجلي ومركزالاسرار ومهبطالانوار ويسمى الحبة «فيو وين» يومى الروح الانساني والالهام «وزينا السمّا الدنيا بمصابيح» وهي انو ار الاذكار و الطاعات وإن الذين قالوا ربنا الله، يوم خوطبوا بأاست بربكم؟ وثم استقاموا» على اقرارهما خرجوا إلى عالم الصور ولم ينحر فواعن ذلك كالمنافقين والكافرين ، وذكر أن الاستقامة متفاوتة فاستقامة العوام فى الظاهر بالاوامر و النواهي وفى الباطن بالايمان واستقامة الحنواص في الظاهر بالرغبة عن الدنيا وفي الباطن بالرغبة عن الجنان شوقا إلى الرحمن واستقامة خواص الخواص فى الظاهر برعاية حقوق المبايعة بتسايم النفس والمال وفى الباطن بالفناء والبقاء «تة: زل عليهم الملائكة» تنزلا متفاوتا حسب تفاوت مراتبهم، وعن بعض أثمة أهل البيت أن الملاثكة لتزاحمنا بالركبأوما هذا معناه دوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون،هي أيضامتفاو تة فمنهم من يبشر بالجنة المعروفة ومنهم من يبشر بجنة الوصال ورؤية الملك المتعال «ومنأحسن قولاً عندعا إلىالله، بترك ماسواه «وعمل صالحا» الثلا يخالف حاله قاله «وقال اننيمن المسلمين» المنقادين لحسكمه تعالى الراضين بقضائه وقدره، وفيه اشارة إلى صفات الشيخ المرشد وماينبغي أن يكون عايه ويحق أن يقال في كثير من المتصدين للارشاد في هذا الزمان المتلاطمة خلت الرقاع من الرخاخ وتفرزنت فيها البيادق

وتصاهات عرج الحمير وذاك من عدم السوابق وهي طلب السوى وداك من عدم السوابق وهي طلب السوى ولا تستوى الحسنة ، وهي التوجه إلى الله تعالى بصدق الطلب وخلوص المحبة وولا الدي بينك وبينه عداوة » والرضا بالدون وادفع بالتي هي أحسن » وهي طلب الله تمالي طلب ما سواه سبحانه وفاذا الذي بينك وبينه عداوة » وهو النفس الامارة بالسوء وكأنه ولي حمي التزكي النفس عن صفاتها الذميمة وانفطامها عن المخالفات القبيمية ووإما ينزغنك من الشيطان نزغ ه لتميل إلى ما يهوى وفاستعذبالله » وارجع اليه سبحانه لئلا يؤثر فيك نزغه ، وفيه اشارة إلى أنه لا ينبغي الامن من المكر والففلة عن الله عز وجل وإن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا » فيه اشارة إلى سوء المنكر بين على الاولياء فانهم من آيات الله تعالى والانكار من الالحاد نسأل الله تعالى المفو والعافية وقل هوي أي القرآن وللذين آمنوا هدى وشفاء » على حسب مراتبهم فنهم من يهديه إلى شهود الملك العلام فمن الصادق على آبائه و عليه السلام لقد تجلى الله تعالى في كتابه لعباده ولمكن لا يبصرون و سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم » فيه اشارة إلى أن المناق المناق على المناق وفي أنفسهم » فيه اشارة إلى أن الله الأناق وفي أنفسهم » فيه اشارة إلى أن الله ولا الأعيان ماشمت رائحة الوجود ولا تشمه ابداوانه عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كان الله ولاشيء معه وهو سبحانه الآن على ماعليه كان واليه الاشارة عندهم قوله تعالى: «حتى يتبين لهم أنه الحق» ومن قا قال الشيخ الاكبر قدس سره :

ماآدم فی الـکون ما ابلیس ماملک سلیمان و ما بلقیس (م - ۲ - ج - ۲۵ - تفسیر روح المعانی) الـكل اشارة وأنت المعنى يامنهوللقلوب مغناطيس

وأكثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوها، وآياك أن تقول كما قال ذلك الاجل حتى تصل بتوفيق الله تعالى إلى مااليه وصلوالله عن وجل الهادى إلى سواء السبيل، تم السكلام على السورة والحمد لله على جزيل نعمائه والصلاة والسلام على رسوله محمد ، ظهر أسمائه وعلى الله وأصحابه وسائر أتباعه وأحبائه وصلاة وسلاما باقيين إلى يوم لقائه ي

## ﴿ سورة الشورى ٢٢ ﴾

وتسمى سورة (حمعسق. وعسق) نزلت على ما روى عن ابن عباس. وابن الزبير بمكة وأطلق غير واحد القول بمكيتها من غير استثناء ، و فى البحر هى مكية إلااربع آيات من قوله تعالى : ( قل لا أسأله عليه أجرا إلا المودة فى القربى) إلى آخر أربع آيات ، وقال مقاتل: فيها مدنى قوله تعالى : ( ذلك الذى يبشر الله عباده - إلى - الصدور) واستثنى بعضهم قوله تعالى : (أم يقولون افترى) النج قال الجلال السيوطى: ويدله ما أخرجه الطبراني . والحاكم فى سبب نزولها فانها نزلت فى الانصار ، وقوله سبحانه : (ولو بسط الله الرزق) النج فانها نزلت فى أصحاب الصفة رضى الله تعالى عنهم ، واستثنى أيضا (الذين إذا أصابهم البغى) إلى قوله تعالى : (من سبيل) خلاطلاق باعتبار الاغلب وعدد آيا تها له ما يدل على استثناه غير ذلك على بعض الروايات ، وجوزان يكون الاطلاق باعتبار الاغلب وعدد آيا تها ثلاث وخمسون فى الكوفى وخمسون فياعداه و الخلاف فى (حم عسق) وقوله تعالى: (كالأعلام) كما فصله الدانى. وغيره، و مناسبة أولها لآخر السورة قبلها اشتمال كل على ذكر القرا آن وذب تعالى: (كالأعلام) كما فصله الدانى وغيره، و مناسبة أولها لآخر السورة قبلها اشتمال كل على ذكر القرا آن وذب طهن الكفرة فيه و قسلية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ه

( بسم الله الرّحمَن الرّحمَن الرّحمَم م عسق ٧) لعلهما اسهان للسورة وأيد بعدهما آيتين والفصل بينهما في الخط وبورود تسميتها (عسق) من غير ذكر (حم) ، وقيل: همااسم واحد وآية واحدة وحقه أن يرسم متصلا كا في (كميعص) لكنه فصل ليكون مفتتح السورة على طرز مفتتح اخواتها حيث رسم في كل مستقلا وعلى الأول هما خبر ان لمبتدا محذوف ، وقيل: إن (حم عسق) أبره وعلى الثاني الكل خبر واحد ، وقيل: إن (حم عسق) إشارة إلى هلاك مدينتين تبنيان على نهر من أنهار المشرق يشق النهر بينهما يحتمع فيهما كل جبار عنيد يبعث الله تعلى على إحداهما ناراً ليلا فتصبح سودا ، مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ويخسف بالآخرى في الليلة الآخرى ، وروى ذلك عن حديفة ، وقيل: إن وحم » اسم من أسماء الله تعالى و وقاف » إلى قارعة من السماء في الناس ، وروى ذلك بسند ضعيف عن أبي ذر ، و الذي يغلب على الظن عدم ثبوت شئ من الروايتين ، وفالبحرذ كر المفسر و ن في (حم عسق) أقوالا مضطربة لا يصح منها شئ ضربنا عن ذكر هاصفحا ، وماذكرناه و فالبحرذ كر المفسر و ن في رحم عسق) أقوالا مضطربة لا يصح منها شئ ضربنا عن ذكر هاصفحا ، وماذكرناه أو لا قد اختاره غير واحد ، ومنهم من اختار أنها مقطعات جي . بها للا يقاظ ، وقرأ ابن عباس . وابن مسعود (حم سق ) بلا عين ه

وقوله تعالى : ﴿ كَـنَاكَ يُوحى الَيْكَ وَالَى الَّذِينَ مَنْقَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيْزِ الْحَـكَمُ ﴿ ﴾ كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف البكتب المنزلة على سائر الرسل المتقدمين فىالدعوة إلى التوحيد والارشاد الى الحق أو أن ايحاءها بعد تنويهها بذكر اسمها والتذبيه على فخامة شأنها، والسكاف مفعول هيوحي، على الأول أى يوحي مثل ما في هذه السورة من المعانى أو نعت لمصدر مؤكد على الثانى أى يوحي ايحاء مثل ايحائها اليك والى الرسل أى بواسطة الملك ، وهي في الوجهين اسم كما هو مذهب الاخفش وإن شئت مثل ايحائها اليك والى الرسل أى بواسطة الملك ، وهي في الوجهين اسم كما هو مذهب الاخفش وإن شئت فاعتبرها حرفا واعتبر الجار والمجرور مفعولا أو متعلقا بمحذوف وقع نعتا ، وقول العلاق الثاني في التلويح: ان جار الله لا يجوز الابتداء بالفعل و يقدر المبتدأ في جميع ما يقع فيه الفعل ابتداء كلام غير مسلم وقد ترددوا فيه حتى قيل : انه لم يظهر له وجه ه

وجوزاً بوالبقاء كون «كدلك» مبتداً دويوحى الخبر والعائد محذوف أى مثل ذلك يوحيه اليك الخ وحذف مثله شائع فى الفصيح، نعم هذا الوجه خلاف الظاهر ، والاشارة كما أشرنا اليه الى مافى السورة أو الى إيجائها ، والدلالة على استمراره على البعد لبعد منزلة المشار اليه فى الفضل ، وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للدلالة على استمراره فى الازمنة الماضية وان ايحاء مثله عادته عز وجل ، وقيل : انها على التغليب فان الوحى إلى من مضى مضى واليه عليه الصلاة والسلام بعضه ماض وبعضه مستقبل ، وجوزان تكون على ظاهرها ويضمر عامل يتعلق به والى الذين وهو ما ترى ، وفى جعل مضمون السورة أو ايحائها مشبها به من تفخيمها ما لا يخنى \*

وقرأ مجاهد . وابن كثير . وعياش . ومحبوب كلاهما عن أبى عمرو ( يوحى ، مبنيا للمفعول على ان وكذلك » مبتدأ «ويوحى » خبره المسند الى ضميره أومصدر و «يوحى ، مسند الى «اليك» و (الله) مرتفع عند السكاكى على الفاعلية ليوحى الواقع فى جواب من يوحى ? نحو ما قرروه فى قوله تعالى: «يسبح له فيها بالغدو و الآصال رجال » على قراءة «يسبح» بالبناء للمفعول ، وقوله : •

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط بما تطيح الطوائح

وقال الزمخشرى: رافعه مادل عليه (يوحى) كأن قائلا قال: من الموحى؟ فقيل: الله و إنما قدر كذلك على ماقاله صاحب الكشف ليدل على أن الايحاء مسلم معلوم و إنما الفرض من الاخبار اثبات اتصافه بأنه تعالى من شأنه الوحى لا اثبات أنه موح، ولم يرتض القول بعدم الفرق بين هذا وقوله تعالى: « يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، بل أوجب الفرق لان الفعل المضارع هنالك على ظاهره لم يؤت به للدلاله على الاستمرار ولهم فيه، قال، وهالمزيز الحكيم، صفتان له تعالى عند الشيخين، وجوز أبوحيان كون الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر له وقيل: «الله العزيز الحكيم» الى آخر السورة قائم مقام فاعل «يوحى» أى هذه السكليات،

وقرأ أبوحيوة. والاعشى عن أبى بكر. وأبان (نوحى) بنون العظمة فالله مبتدأ وما بعده خبر أو (العزيز الحكيم) صفتان، وقوله تعالى: ﴿ لَهُ مَا فَى السَّمَوَ اتَ وَمَا فَى الْأَرْضَ وَهُوَ الْعَلَيْمُ كَا ﴾ خبر له، وعلى الاوجه السابقة استثناف مقرر لعزته تعالى وحكمته عز وجل ﴿ تَكَادُ السَّمُواتُ ﴾ وقرى ﴿ يكاد ) بالياء ﴿ يتَفَطَّرُنَ ﴾ يتشققن من عظمة الله تعالى و جلا له جل شأنه وروى ذلك عن قتادة. وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس انه قال : تكاد السموات يتفطرن من الثقل ، وقيل : من دعاء الشريك والولد له سبحانه كما في سورة مريم، وأبد هذا بقوله تعالى بعد: «والذين اتخذوا من دونه أوليا.» فايراد الغفور الرحيم بعد لانهم استوجبوا بهذه المقالة

صب العذاب عليهم لكنه صرف عنهم لسبق رحمته عز وجل، والآية عليه واردة للتنزيه بعدا ثبات المالـكية والعظمة، والآول أولى هذا المقام لآن الكلام مسوق لبيان عظمته تعالى وعلوه جل جلاله ويؤيده ترك العاطف، ويليه ما روى عن الحبر فان الآية وان تضمنت عليه الغرض المسوق له الـكلام لكن دلالتها عليه بناء على القول الأول أظهر »

وقرأ البصريان. وأبو بكر (ينفطرن) بالنون، والأول ابلغ لآن المطاوع والمطاوع من التفديل والتفعل الموضوع للمبالغة بخلاف الثانى فانه انفعال مطاوع للثلاثي، ودوى يونس عن أبي عمرو انه قرأ (تتفطرن) بتاء واحدة ونون على مافى البحر عن ابن خالويه وهو على الروايتين شاذ عن القياس والاستمال لآن العرب لا تجمع بين علامتى التأنيث فلا تقول النساء تقمن ولا الوالدات ترضعن، والوجه فيه تأكيد التأنيث كتأ كيد الخطاب فى أرأيتك، ومثله ما رواه أبو عمر الزاهد فى نوادر ابن الاعرابي الابل تتشممن و (من فَوقهن العالمة والجلال كالعرش والكرسي والملائكة من الك الجهة والذاكات قبلة الدعاء، وعلى الثالث للدلالة على العظمة والجلال كالعرش والكرسي والملائكة من الشنعاء الواقعة فى الأرض حين أثرت من جهة الفوق فلا أن تؤثر من جهة التحت أولى، وكذا على الثانى العادة تفطر سطح البيت مثلا من جهة التحتانية بحصول ثقل عليه ، وقيل : الضمير للارض أي لجنسها فيشمل السبع ولذا جمع الضمير وهو خلاف الظاهر، وقال على بن سليمان الاخفش: الضمير للدكفار والمراد من فوق الفرق و الجاعات الملحدة، و بهذا الاعتبار أنث الضمير، وفيذلك اشارة الى أن التفطر من أجل أوال

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّهِمْ ﴾ ينزهو نه سبحانه عما لايليق به جل جلاله ملتبسين بحمده عز وجل ، وقيل : يصلون والظاهر العموم في الملائد كذه وقال مقاتل المرادبهم حملة العرش ﴿ وَيَسْتَغَفْرُونَ لَمَنْ في الْأَرْضَ ﴾ بالسعى فيها يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الامور المقربة الى الطاعة كالمعارنة في بعض أمور المعاش ودفع العوائق واستدعاء تأخير العقوبة طمعا في إيمان السكافروتو بة الفاسقوهذا يعم المؤمن والسكافر بلوفسر الاستغفار بالسعى فيها يدفع الخلل المتوقع عم الحيوان بل الجماد، وهوفيها ذكر مجاز مرسل أو استعارة هوقال السدى و وقتادة : المراد بمن في الارض المؤمنون لقوله تعالى في آية أخرى : (ويستغفرون للذين المنوا) والمراد بالاستغفار عليه حقيقته ، وقيل: الشفاعة \*

﴿ أَلَا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيُمُ ﴾ إذ مامن مخلوق الاوله حظ عظيم من رحمته تعالى وانه سبحانه لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وفيه اشارة الى قبول استغفار الملائك عليهم السلام وأنه سبحانه يزيدهم على ماطلبوه من المغفرة رحمة ، والآية على كون قوله تعالى: (تكاد السموات يتفطرن) لبيان عظمته جل شأنه مقررة لما دل عليه ذلك ومؤكدة له لأن تسبيح الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد عظمته تبارك و تعالى وعظيم جلاله جل وعلا والاستغفار لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته عز وجل والتذييل بقوله تعالى: (ألاإن الله )الخ

عبى هذا ظاهر، وعلى كون تفطر السموات لنسبة الولد والشريك بيان لـكمال قدسه تعالى عما نسب اليه عز وجل فيكون تسبيحهم عما يقوله الكفرة واستغفارهم للمؤمنين الذين تبرأوا عما صدر من هؤلا. والنذييل للاشارة الى سبب ترك معاجلة العذاب مع استحقاقهم له وعمم بعض المستغفر لهم وأدخل استغفار الملائكة في سبب ترك المعاجلة ﴿ وَالَّذِينِ اتَّخَذُوا مَنْ دُونِهِ أُوْلِيَاءَ ﴾ شركا. وأنداداً ﴿ اللهُ حَفيظٌ عَلَيْهِم ﴾ رقيب على أحوالهم واعمالهم فيجازيهم بها ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ﴾ أي بمو كل بهم أو بمو كول اليك أمر هم وانما وظيفتك البلاغ والانذار فوكيل فعيل بمعنى مفعُول من المزيدأو الثلاثى، وما في هذه الآية من الموادعة على ما فىالبحر منسوخ بآية السيف ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا الَّيْكَ قُرْءَ ٰنَّا عَرَبِيًّا ﴾ذلك أشارة الىمصدر (أوحينا)ومحل الـكافعلى ماذهب اليه الاخفش من ورودها اسما النصبعلي المصدرية (وقرآنا) مفعول لأوحينا أي ومثل ذلك الايحاء البديع البين المفهم أوحينا اليك قرآنا عربيا لالبس فيه عليكُ ولا علَّى قومك،وقيل:اشارةالي ماتقدم من(اللهحفيظ عليهموما أنت عليهم بوكيل) فالـكاف مفعول لأوحينا(وقرآ ناعربيا)حال من المفعول به أي أوحيناه اليك وهو قرآن عربر، وجوز نصبه على المدح أو البدلية من كذلك، وقيل: أولى من هذا أن يكون اشارة الىمعنى الآية المتقدمة من أمه تعالى هو الحفيظ عليهم وأنه عليه الصلاة والسلام نذير فحسب لأنه أتم فائدة وأشمل عائدة ولابد عليه من التجوز في قرآنا عربيا اذ لايصح أن يقال أوحينا ذلك المعنى وهو قرآن عربي لأن القرآنية والعربية صفة اللفظ لا المعنى لكن أمره سهل لقربه من الحقيقة لما بين اللفظ والمعنى من الملابسة القوية حتى يوصف احدهما بما يوصف به الآخر مع مافي المجاز من البلاغة ﴿ لَتُنذُرَ أُمَّ الْقُرَى ﴾ أي أهل أم القرى على التجوز فى النسبة أو بتقدير المضاف والمرادبام القرى مكة، وسميت بذلك على ماقال الراغب لماروى أنهدحيت الدنيا من تحتما فهي كالاصل لها والام تقال لـكل ما كان أصلا لشيء، وقديقال:هي ام الحولها من القرى لأنها حدثت قبلها لا كل قرى الدنيا، وقد يقال لبلد: هي أم البلاد باعتبار احتياج أهالي البلاد اليها ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ من العرب على ماذهب اليه كثير وخص المذكورون بالذكر لأن السورة مكية وهم أقرب اليه عليه الصلاة والسلام وأول منأنذرأو لدفع مايتوهم منأنأهل مكتومن حولها لهم طمع فىشفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم وإن لم يؤمنوالحق القرابة والمساكنة والجوار فخصهم بالانذار لازالة ذلكالطمع العارغ، وقيل: (منحولها) جميع أهل الارض واختاره البغوى وكذا القشيرى وقال :لأن الـكعبة سرة الأرض والدنيا محدقة بماهى فيه أعنى مكة . وهذا عندى لا يكاد يصح مع قولهم :إن عرضها كام وطولها عز وان المعمور في جانب الشهال اكثر منه فيجانب الجنوب ﴿ وَتُنْذِزَيُّومَ الجَمْعِ ﴾ أي يوم القيامة لأنه يجمع فيه الخلائق قال الله تعالى: (يوم يجممكم ليوم الجمع)وقيل:تجمع فيه الارواح والاشباح ، وقيل : الأعمال والعمال، والانذار يتعدى الى مفعولين وقد يستعمل ثانيهما بالباء وقد حذف ههنا ثانى مفعولى الاول وهو (يوم الجمع)و المراد بهعذابه وأولمفعولى الثانى وهو (ام القرى ومن حولها)فقد حذف من الأول ما أثبت في الثاني ومن الثاني ماأثبت في الاول وذلك من الاحتباك.وقال جار الله:الاول عام في الانذار بأمور الدنياوالآخرة ثمخص بقوله تعالى:(وتنذر يوم الجمع) يوم القيامة زيادة في الإندار وبيانا لعظمة أهواله لأن الافرادبالذكر يدلُّ عليه وكذلك ايقاع الانذارعليه تأنيا والظاهر عليه أن حذف المفعول الثانى من الاول لافادة العموم وإن كان حذف الاول من الثانى لذلك أيضا وتنذر كل أحد يوم الجمع ، وقيل : يوم الجمع ظرف فيكون المفعولان محذو فين وقرى (لينذر) بيا الغيبة على على أن الفاعل ضمير القرآن لعدم حسن الالتفات ههنا ( لاَرَيْبَ فيه ) اعتراض في آخر المكلام مقرر لما قبله ويحتمل الحالية من (يوم الجمع)أو الاستئناف ( فَريق في الجَنّة وَفَريق في السّمير) أى المعدجمهم في الموقف فانهم يجمعون فيه أو لا ثم يفرقون بعد الحساب، (وفريق) مبتدأ (وفي الجنة) صفته والخبر محذوف وكذا (فريق في السعير)أى منهم فريق كائن في الجنة ومنهم فريق كائن في الناز موضمير منهم للمجموعين لدلالة الجمع عليه ، وجملة المبتدأ والخبر استئناف في جواب سؤال تقديره ثم كيف يكون حالهم ؟ أو حال ولادكا كة فيه إو اشتراط الواو فيه غير مسلم ، وجوز كون (فريق) فاعلا للظرف المقدر، وفيه ضمف ، وكونه مبتدأ والظرف فيه أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة ، وساغ الابتداء بالنكرة لانها في سياق التفصيل والتقسيم كا في غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة ، وساغ الابتداء بالنكرة لانها في سياق التفصيل والتقسيم كا في غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة ، وساغ الابتداء بالنكرة لانها في سياق التفصيل والتقسيم كا في غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة ، وساغ الابتداء بالنكرة لانها في سياق التفصيل والتقسيم كا في قوله: و فوب اجره ، وكونه خبر ، ببتدا محذوف أى المجموعون فريق الخ ه

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما(فريقا وفريقا)بنصبهما فقيل:هو على الحالُّ من مقدر أىافترقوا أى المجموعون فريقا وفريقا أو من ضمير جمعهم المقدر لأن أل قامت مقامه أىو تنذر يوم جمعهم متفرقين وهو من مجاز المشارفة أي مشارفين للتفرق أو الحال مقدرة فلا يلزمكون افتراقهم فىحال اجتماعهمأو يقال إن اجتماعهم في زمان واحد لاينافي افتراق أمكنتهم كما تقول:صلوا في وقت واحد في مساجد متفرقة فالمراد متفرقين في دارى الثواب والعقاب، وإذا اريد بالجمع جمع الأرواح بالاشباح أو الأعمال بالعمال لايحتاج الى توفيقأصلا،وجوزكون النصب بتنذر المقدر أو المذكور والمعنى تنذر فريقا من أهل الجنة وفريقا من أهل السمير لأن الانذار ليس في الجنة والسمير ولا يخني تـكلفه ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ ﴾ جعلهم أمة واحدة ﴿ لَجَعَلُهُمْ ﴾ أى في الدنيا ﴿ أَنَّةً وَاحَدَةً ﴾ مهتدين أو ضالين وهو تفصيل لما أجمله ابن عباس في قوله: على دين واحد، فمعنى قوله تعالى : ﴿ وَلَكُن يُدخلُ مْن يَشَاءُ في رَحْمَته ﴾ أنه تعالى يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها ويدخل من يشاء في عذاً به أن يدخله فيه و لاريب في أن مشيئته تعالى لـكل من الادخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول ما أدخله ومن ضرورة اختلاف الرحمة والعذاب اختلاف حال الداخلين فيهما قطعا فلم يشأ جعل الـكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وانما قيل ﴿ وَالظَّالْمُونَ مَالَهُمْ مَنْ وَلَى ۖ وَلَا نَصِيرٍ ٨ ﴾ وكانالظاهرأن يقال ويدخل من يشا في عذابه ونقمته للايذان بأن الادخال في العذاب من جهة الداخلين بموجب سوء اختيارهم لامن جهته عز وجل يما في الادخال في الرحمة، واختار الزمخشري كون المرادأمة واحدة مؤمنين وهو ماقاله مقاتل على دين الاسلام كما في قوله تعالى : ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) وقوله سبحانه : (ولو شئنا لآتينا فل نفس هداها)و المعنى ولو شاء الله تعالى مشيئة قدرة القسرهم على الايمان والكنه سبحانه شاء مشيئة حكمة وكالفهم وبني أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في رحمته وهم المرادون بقوله تعالى (من يشا.)و ترك الظالمين بغير ولى ولا نصير، والـكلام متعلق بقوله تعالى:(والذ يناتخذوا من دونه أوليا. الله حفيظ عليهم وما

أنت عليهم بركيل) كالتعليل للنهي عن شدة حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على ايمانهم، فالظالمون مظهر أقيم قام ضمير المتخذين ليفيد أن ظلمهم علة لما بعده أوهوللجنس ويتناولهم تناولا أولياء وعدلءن الظاهرالي مافى النظم الجليل اذ الـكلام في الانذار وهو أبلغ في تخويفهم لاشعاره بأن كونهم في العذاب أمر مفروغ منهوانمــا الكلام في أنه بعد تحتمه هل لهم من يخلصهم بالدفع أو الرفع فاذا نغي ذلك علم أنهم في عذاب لاخلاص منه، وتعقب بأن فرضجعلالكل مؤمنين يأباه تصديرالاستدراكبادخال بعضهم فىرحمته تعالىإذ المكلحينثذ داخلون فيها فكان المناسب حينتذ تصديره باخراج بعضهم من بينهم وادخالهم فىعذابه، وربما يقال: حيث أن الآية متملقة بما سمعت كان المراد ولو شاء الله تعالى لجعل الجميع ،ومنين كما تريد وتحرص عليه والـكمنه سبحانه لم يشأ ذلك بل جعل بعضهم مؤمنا كما أردت وجعل بعضهم الآخر وهم أولئك المتخذون من دونه أولياء كفارا لاخلاص لهممرس العذاب حسما تقتضيه الحكمة وكان التصديربما صدربه مناسبا كالايخفى على من له ذوق بأساليب الـكلام الا أن الظاهر على هذا أدخل من شا. دون ﴿ يدخل من يشا. ﴾ لكنعدل عنه اليه حكاية للحال الماضية، وقالشيخ الاسلام: الذي يقتضيه سباق النظمالكريم وسياقه أن يراد الاتحادف النكفر يًا فى قرله تعالى: «كانالناسأمة واحدة فبعثالله النبيين» الاية على أحد الوجهين، فالمعنى ولوشاء الله تمالى لجملهم آمة واحدة متفقة علىالـكفر بأن لايرسل اليهمرسولا لينذرهم ماذكر من يومالجمع وما فيه من ألوان الاهوال فيبقوا على ماهم عليه من الـكفر ولكن يدخلمن يشاء في رحمته سبحانه أىشأنه عز شأنه ذلك فيرسل الىالكل من ينذرهم ما ذكر فيتأثر بعضهم بالابذار فيصرفون اختيارهم الى الحق فيوفقهم الله تعالى للايمان والطاعات ويدخلهم فى رحمته عز وجل ولا يتأثر به الاخرون ويتهادون فى غيهم وهم الظالمونفيبقون فى الدنيا على ماهم عليه منالـكفر و يصيرون في الآخرة الى السعير من غير ولى يلىأمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب انتهى ه ولايخني أن بين قوله تعالى: (كان الناس أمة و احدة) الاية ، وقوله سبحانه: (ولوشاء الله لجعلهم أمةو احدة) بالمعنى الذي اختاره هنا فيهما نوع تناف فتدبر جميع ذلك والله تعالى الموفق ﴿ أَمَ اتَّخَذُوا مَنْ دُونِهِ أُوْليَاءَ ﴾جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظَّالمين ولي أو-نصير وكلامالكَشاف يومى الى أنه متصل بقوله تعالى «والذين اتخذرا » الخ على معنى دع الاهتمام بشانهم واقطع الطمع فيايانهم وكيت وكيتأليسوا الذين اتخذوا من دون الله تعالى أولياء وهو سبحانه الولى الحقيقي القادر على كل شيء وعداوا عنه عز وجل|لا مالا نسبة بينه تعالى و بينه أصلا و إن قوله سبحانه « وكذلك أوحينا » الآية اعتراض ، وكدلمضمون الآية ين، و «أم » على القولين منقطعة وهي تقدر في الاغلب ببل والهمزة ، وقدرها جماعة هنا بهما الا أن بل على القول الثاني للاضراب وعلى القول الأول للانتقال من بيان ما قبلها الى بيان ما بعدها، والهمزة قيل: لانكار الواقع واستقباحه، وقيل: لا بل لانكار الوقوع ونفيه على أبلغ وجه وآكده اذ المراد بيان أن ما فعلوا ليس من اتخاذالاوليا. في شيء لأن ذلك فرع كون الاصنام أولياءوهو أظهر الممتنعات أي بل اتخذوا متجاوزين الله تعالى أوليا. من الاصنام وغيرها ﴿ فالله هو الولى ﴾ قيل: هو جواب شرط مقدر أى إن ارادوا وليا بحق فالله تعالى هو الولى بحق لا ولى بحق سواه عز وجل، وكونه جوابالشرط علىمعنىالاخبار ونحوه •

وقال فى البحر: لاحاجة إلى اعتبار شرط محذوفوالكلام يتم بدونه ، ولعله يريد ماقيل: إنه عطف على

ماقبله أو أنه تعليل للانكار المأخو ذمن الاستفهام كقولك أتضرب زيدا فهو أخوك أى لا ينبغى لك ضربه فانه أخوك و تعقب بأن المعروف فى مثله استعماله بالواو وانما يحسن التعليل فى صريح الانكار، ولا يناسب معنى المضى أيضا ﴿ وَهُو يُحْيَى الْمَوْتَىٰ ﴾ أى شأنه ذلك نحو فلان يقرى الضيف و يحمى الحريم ﴿ وَهُو عَلَى كُلُّ شَى مُقَدَّ يرُ ﴾ فهو سبحانه الحقيق بأن يتخذ وليا فليخصوه بالاتخاذ دون من لا يقدر على شيء ما أصلا:

﴿ وَمَااخْتَلَفَّتُمْ فيه مَنْ شَيْءَ ﴾ إلى آخره حكاية لقول رسول الله مَنْتِلِيِّهِ للمؤمنين أى ماخالفكم الـكمفار فيهمن أمور الدين كاتخاذ الله تعالى وحده وايا فاحتلفتم أنتم وهم ﴿ فَحُكُمُهُ ﴾ راجع ﴿ إِلَى الله ﴾ وهو اثابة المحقين وعقاب المبطلين، ويجوز أن يكون كلاما من جهته تعالى متضمنا النسلية ويكون قوله تعالى : ﴿ ذَٰلُـكُمْ ﴾ الخ بتقديرقل، والامام اعتبره منأول الكلام، وأياماً كان فالاشارة اليه تعالى من حيث اتصافه بماتقدم من الصفات على ما قاله الطيبي من كونه تعالى هو يحيي الموتى وكونه سبحانه على كل شي. قدير وكونه عز و جل مااختلفوا فيه فحكمه اليه،وقال في الارشاد: أي ذله لم الحاكم العظيم الشأن ﴿ اللهُ رَبِّ ﴾ مالـكي ﴿ عَلَيْهُ تَوَكَّلْتُ ﴾ ف مجامع أمورى خاصة لاعلىغيره ﴿ وَالَّيْهُ أَنْيَبُ ١٠ ﴾ أرجع فى ظرما يعن لى من مضلات الا ور لا الى أحد سواه وحيث كان التوكل أمرا واحدامستمرا والانابة متعددة متجددة حسب تجدد موادها أوثر فىالأولـصيغة الماضي وفي الثاني صيغة المضارع ، وقيل ؛ ومااختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله ﷺ ولاتؤثروا على حكومة عكومة غيره كقوله تعالى: (فان تنازعتم فىشى فروده إلى الله والرسول). وقيل: ومَا اختلفتم فيه منشىء من تأو يل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانُه إلى المحـكم من كتاب الله تعالى والظاهر من سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقيل : وماوقع بينكم الخلاففيه من العلوم التي لا تتعلق بتكليفكم و لاطريق لـكم إلى علمه فقولو الله تعالى أعلم كمعرفة الروح. وأورد على الـكل أنه مخالف للسياق لان الـكلام مسوق للمشركين وهو على ذلك مخصوص بالمؤمنين، وظاهركلامالامام اختيار الاختصاص فانه قال في وجه النظم الكريم:إنه تعالى فما منع رسوله عَيْنِيْكُمْ أن يحمل الـكفار على الايمان كذلكمنع المؤمنين أن يشرعوا معه في الخصومات والمنازعات ، وذكر أنَّه احتج نفاة القياس به فقالوا . إما أن يكون المرَّاد منه ومااختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفاد من نص الله تعالى أومنالقياس على ما نص سبحانه عليه والثانى باطل لانه يقتضى أن تـكون كلالاحكام مبنية علىالقياسفتعينالاول،ولقائل أن يقول؛لم لايجوز أن يكونالمراد فحكمه معروف من بيان الله تعالى سواءكان ذلك البيان بالنص أو بالقياس ، وأجيب عنه بأن المقصود من التحاكم إلى الله تعالى قطع الاختلاف لة وله تعالى: (ومااختافتم) والرجوع إلى القياس مماية وى الاختلاف فوجب الرجوع إلى النصوص اه وانت تعلم أنالنصوص غير كافية في جميع الاحكام وأن الآية على ماسمعت أولا بمالا يكاديصح الاستدلال بها على هذا المطلب منأول الامر.وفي الـكشافلايجوز حمل الاختلاف فيها على اختلاف المجتهدين في احكام الشريعة لآن الاجتماد لايجوز بحضرةالرسول والتيني ولايخني عليك أن هذه المسئلة مختلف فيهافقال الاكثرون بجواز الاجتهاد المذكور عقلاو منهم من أحاله، ثمَّ الجوزون منهم من منع وقوع التعبد به وهو مذهب أبى على. وابنه أبى هاشم، واليه ذهب صاحب الـكشاف وذكر ، ايخالفه نقللذهب الغير وان لم يعقبه برد كاهوعادته

في الاكثر ومنهم من ادعى الوقوع ظنا ومنهم من جزم بالوقوع ، وقيل : إنه الاصح عند الاصولييزومنهم من توقف، والبحث فيها مستوفى فيأصول الفقه، والذي نقوله هنا: إن الاستدلال بالآية على منعه لا يكاد يتم وأقلما يقال فيه: إنه استدلال بمافيه احتمال، وقوله تعالى ﴿ فَاطرُ ۖ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ خبر آخر لذل كم أوخبر لمبتدا محذوف أي هو فاطر أوصفة لربي أو بدل منه أومبتدا خبره ﴿ جَعَلَ لَـكُمْ ﴾ وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما بالجرعلى أنه بدل من ضمير (اليه) أو (عليه) أو وصف للاسم الجليل في قوله تعالى: (إلى الله) و ما بينهما جملة معترضة بين الصفة والموصوف وقد تقدم معنى (فاطر) وجعل أى خلق ﴿من أَنْفُسِكُمْ ﴾ من جنسكم ﴿ أَزْوَ اَجَّا ﴾ نساء • و تقديم الجار و المجرور على المفعول الصريح لماءر غير مرة ﴿ وَمنَ الْأَنْعَامَ أَزْوَاجًا ﴾ أى وخلق للانعام من جنسها أزواجا فاخلق لكممن أنفسكم أزواجاففيه جملة مقدرة لدلالة القرينة أووخلق لكم منالانعام أصنافا أُوذَكُورًا وَإِنَانًا ﴿ يَذُرُّونُكُمْ ﴾ يكثركم يقال ذرأ الله تعالى الخلق بثهم وكثرهم والذر. والذر اخوان ﴿ فيه ﴾ أى فيها ذكر منالتدبير وهو أن جعل سبحانه للناس والانعام أزواجا يكون بينهم توالد وجعل التكثرَ في هذا الجعل لوقوعه فيخلاله واثنائه فهو كالمنبع له، ويجوز أن تكون في للسببية وغاب في (يذر ؤكم) المخاطبون العقلاء على الغيب بما لا يعقل فهناك تغليب واحد اشتمل على جهتى تغليب وذلك لآن الانعام غائب غير عاقل فاذا ادخلت فيخطابالعةلاء كانفيه تغايب المقلو الخطاب معاه وهذا التغليب أعنى التغليب لأجل الخطاب والعقل من الاحكام ذات العلتين وهما هنا الخطاب والعقل وهذا هو الذي عناه جار الله وهو بمالا بأس فيه لأن العلة ايست حقيقية، وزعم ابن المنير أن الصحيح انهما حكمان متباينان غير متداخلين أحدهما. مجيئه على نعت ضمير العقلا. أعممن كونه مخاطبا أوغائبا. والثاني مجيئه بعد ذلك على نعت الخطاب فالاول لتغليب العقل والثاني لتغليب الخطاب ليس بشي. ولايحتاج اليه، وكلام صاحب المفتاح يحتمل اعتبار تغليبين. أحدهما تغليب المخاطبين على الغيب. وثانيهما تغليبالعقلاء علىما لا يعقل، وقال الطبيي إن المقام يأبي ذلك لأنه يؤدى إلىأن الاصل يذرؤكم ويذرؤها ويذرؤكن ويذرؤهالكنالاصليذرؤكم ويذرؤها لاغيرلان كــكمــ فى (يذرؤكم) هوكم (فى جعل لــكم من أنفسكم أزواجا) بعينه لكن غلب ههنا علىالغيب فليس فى يذرؤكم الاتغليب واحد انتهى، ثم أنه لاينبغى أن يقال: إن التذرئة حكم علل في الآية بعاتين. احداهما جعل الناس أزواجًا. والثانية جمل الانمام أزواجًا ويجوز أن يكون هو الذي عناه جار الله لأن الحسكم هو البث المطلق وعلته المجموع وإن جعل كل جزء منه علة فسكل بفحكم أيضا فأين الحمكم الواحد المتعدد علته فافهم ، وعن ابن عباس أن معنى (يذر ؤكم) فيه يجعل الحم فيه معيشة تعيشون بها، وقريب منه قول ان زيد يرزقكم فيه ، والظاهر عليه أن الضمير َ لجعل الازواج من الأنعام ، وقال بجاهدأي يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن، ويتبادر منه أن الضمير للجعل المفهوم من (جمل لكم من أنفسكم أزواجًا) ويجوز أن يكون كما في الوجه الآول ويفهم منه أن الذرء أخص من الحلق وبه صرح ابن عطية قال: ولفظة ذرأ تزيد على لفظة خلقمعني آخر ليس في خلق وهو تو الى الطبقات على مر الزمان ، وقال المتبي: ضمير (فيه) للبطن لأنه في حكم المذكور و المراديخلقكم في بطون الاناث ، وفيرواية عن ابن زيد أنه لما خلق من السموات والارض ، وهويًا ترى ومثله ماقبله والله تعالىأعلم ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيْءٌ ﴾ ننى للمثمانهة من كلوجه ويدخل في (م - ٣ - ج - ٧٥ - تفسير روح المعانى)

ذلك ننى أن يكون مثله سبحانه شي يزاوجه عز وجل وهو وجه ارتباط هذه الآية بماقبلها أوالمراد ليس مثله تعالى فلا تعالى شيء فى الشئون التى من جملتها التدبير البديع السابق فترتبط بماقبلها أيضا، والمراد من مثله ذاته تعالى فلا فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء فى المعنى إلا أن الثانى كناية مشتملة على مبالغة وهي أن المماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه وهذا لايستازم وجود المثل اذ الفرض كاف فى المبالغة ومثل هذا شائع فى كلام العرب نحو قول أوس بن حجر:

ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه فى الفضائل وقول الآخر: وقتلى كمثل جذوع النخيل تغشاهم مسبل منهمر وقول الآخر: سعدبن زيد إذا أبصرت فضلهم ما أن كمثلهم فى الناس من أحد

وقد ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلك لا يبخل وهي تريد أنت لا تبخل أى على سبيل الكناية وقد سمعت فائدتها . وفي الكشف أنها الدلالة على فضل اثبات لذلك الحكم المطلوب وتمكينه وذلك لوجهين . أحدهما أنه فرض جامع يقتضى ذلك فاذا قلت مثلك لا يبخل دل على أن موجب عدم البخل موجود بخلافه إذا قلت أنت لا تبخل. والثاني أنه إذا جعل من جماعة لا يبخلون يكون أدل على عدم البخل لأنه جعل معدودا من جملتهم ، ومن ذلك قولهم قد أيفعت لداته أى أتر ابه وأمثاله في السن، وقول رقيقة بنت أبي صيفى بن هاشم في سقيا عبد المطلب: الاوفيهم الطيب الطاهر لداته تعنى رسول الله وسينا في الله عبد ذلك ، وقيل: أن مثلا بمعنى الصفة وشيئا عبارة عنها أيضا حكاه الراغب ثم قال: والمعنى ليس كصفته تعالى صفة تنبيها على أنه تعالى وفيره بالبشر ها يستعمل في البشر هو وذهب الطبرى ، وغيره إلى أن مثلا زائدة للتأكيد كالكاف في قوله :

بالامس كانوا فى رخاء مأمول فاصبحت مثل كعصف مأكول وقول الآخر: أهل عرفت الدار بالغربين وصاليات ككيا يؤثفين

وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بحيد لآن مثلا اسم والاسماء لانزاد بخلاف الكاف فانها حرف فتصلح للزيادة ، ونسب إلى الزجاج . وابن جنى . والاكثرين القول بأن الكاف ذائدة للتأكيد ، ورده ابن المنير بأن الحكف تفيد تأكيد التشبيه لا تأكيد النفي و في المماثلة المهملة أبلغ من نفى المماثلة المؤكدة فليست الآية نظير شطرى البيتين ، ويقال بحوه فيما نقل عن الطبرى ومن معه ، وأجيب بأنه يفيد تأكيد التشبيه ان سلمافسلب وإن إثباتا فاثبات فيندفع ماأورد ، نعم الأول هو الوجه ، والمثل قال الراغب : أعم الالفاظ الموضوعة للمشابهة وذاك ان الند يقال لما يشارك في الجوهر فقط والشبه لما يشارك في الكيفية فقط والمساوى لما يشارك في الحكية فقط والشبكل لما يشارك في المحتبة فقط والمشارك في المحتبة فقط والمساوى المائل عند المتكلمين هما اللذان يقوم المكرية فقط والشبه من كل وجه خصه سبحانه بالذكر ، وذكر الامام الرازى أن المثلين عند المتكلمين هما اللذان يقوم كل منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته وحمل المثل في الآية على ذلك أي لايساوى الله تعالى في حقيقة الذات شيء ، وقال لا يصح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء لأن العباد يوصفون بكرنهم عالمين قادرين كما أن الله تعالى وصفون بكونهم معلومين مذكورين مع أن الله تعالى يوصف بذلك و وأطال المكلام في هذا المقام وفي القلب منه شيء ه

وفى شرح جوهرة التوحيد اعلم أن قدماء المعتزلة كالجبائي . وابنه أبى هاشم ذهبوا إلى أن المماثلة هي المشاركة في أخص صفات النفس فماثلة زيد العمرو مثلا عندهم مشاركته إياه في الناطقية فقط، وذهب المحقةون من الماتريدية إلى أن المماثلة هي الاشتراك في الصفات النفسية كالحيوانية والناطقية لزيد وعمرو ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران. أحدهما الاشتراك فيما يجب ويجوزو يمتنع. وثانيهما أن يسد كل منهما مسد الآخر والمتماثلان وان اشتركا في الصفات النفسية لكن لابد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق التعدد والتمايز فيصم التماثل ، ونسب إلى الأشعرى أنه يشترط في التماثل التساوي من كلُّ وجه ه واعترض بأنه لا تعدد حينئذ فلاتماثل، و بأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا : زيد مثل عمرو في الفقه إذا كان يساويه فيه و يسد مسده و إرب اختلف في كثير من الأوصاف ، و في الحديث «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، وأريد به الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات وأوصافها، و يمكن أن يجاب بأن مراده التساوي فى الوجه الذى به التماثل حتى أن زيدا وعمرا لو اشتركا فى الفقه وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوبأحدهما مناب الآخر صحالقول بأنهما مثلانفيه وإلا فلافلا يخالف مذهبالماتريدية، وفيه أيضا أنه عز وجل ليس له سبحانه مماثل في ذاته وصفاته الا يسد مسد ذاته تعالى ذات ولامسد صفته جلت صفته صفة ، والمرادبالصفة الصفة الحقيقية الوجودية ، ومن هنا تعلم مافى قول الإمام لا يصحأن يكون المعنى ليس كمثله تعالى فى الصفات شيء لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين كما أن الله سبحاً يوصف بذلك فان معي ذلك أنه تعالى ليس مثل صفته سبحانه صفة ، ومر. المعلوم البين أن علم العباد وقدرتهم ليسا مثل علم الله عز وجل وقدرته جل وعلا أي ليسا سادين مسدهما ، وأماكونه تعالى مُذكورًا ونحوه فهو ليس من الصفات المعتبرة القائمة بذاته تعالى كما لايخني ، وزعم جهم من صفوان أن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليسمسمى باسم الشي. لأن كل شيء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقوله تعالى : (ليس كمثله شيء) معناه ليس مثل مثله شيء وذلك يقتضيأن لا بمون هو سبحانه مسمى باسم الشيء فلم يجعل المثل كناية عن الذات على اسمعت ولاحكم بزيادته ولا بزيادة الـكاف ومع هذا واغماض المين عما في كلامه لايتم له مقصوده إذ لنا أن نجعل ليس مثل مثله شيء نفياللمثل على سبيل الكَّمْاية أيضا لكن بوجه آخر وهو أنه نفي لاشيء بنني لازمه لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم كما يقال : ليس لأخى زيد أخ فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه لآنه لابد لأخى زيد من أخ هو زيدفنفيت هذا اللازم والمراد نفى ملزومه أى ليس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لـكان لذلك الآخ أخ هو زيد فـكـذا نفيت أن يكون لمثل الله تعالى مثل ، والمراد نفي مثله سبحانه و تعالى إذ لو كان له مثل لـكان هو مثل مثله إذ التقدير أنه موجود، ومغايرته لما تقدم أن مبناه [ثبات اللزوم بين وجود المثل ووجود مثل المثل ليكون نني اللازم كـناية عن ننى الملزوم من غير ملاحظة والتفات إلى أن حكم الامثال واحد وأنه يجرى فىالننى دونالاثبات فان ننى اللازم يستلزم ننى الملزوم دون العكس بخلاف ماتقدم فان مبناه ان حكم المتها ثلين واحد و إلالم بكونا متماثلين ولايحتاج إلى أثبات اللزوم بين وجود المثل ومثل المثل وانه يجرى فى النفى والاثبات كما سمعت من الامثلة وليسذاك من المذهب الـكلامي في شي.، أما أولا فلا نه ايراد الحجة وليس في الآية اشعار بمافضلا عن الايراد، وأما ثانيا فلا نه حينئذ تكون الحجة قياسا استثنائيا استثنى فيه نقيض التالى هكذا لوكان له سبحانه مثل لكان هو جل شأنه مثل مثله لكنة ليس مثلا لمثله فلا بد من بيان بطلان التالى حتى تتم الحجة

أذ ليس بينا بنفسه بل وجود المثل ووجود مثل المئل في مرتبة واحدة في العلم والجهل لايجوز جعل أحدهما دليلا على الآخر ، لـكن قيل : ان المفهوم من ليس مثل مثله شيء على ذلك التقدير نفي أن يكون مثل لمثله سو اه تعالي بقرينة الاضافة ثما أن المفهوم من قول المتكلم: ان دخلداري أحد فكذا غير المتكلم، وأيضا لانسلم انهلووجد له سبحانه مثل لكان هوجل وعلامثل مثله لأن وجود مثله سبحانه محال والمحال جاز أن يستلز مالمحال وأجيب عن الاول أن اسم ليس (شيء) وهو نكرة في سياق النفي فتعم الآية نني شي. يكون مثلا لمثله ، ولاشك أنه على تقدير وجود المثل يُصَدُّق عليه أنه شيء مثل لمثله ، والاضافة لا تقتضي خروجه عن عموم شي. بخلاف المثال المذكور فان القرينة العقلية دلت على تخصيص أحد بغير المتكلملان مقصوده المنع عن دخول الغير، وعن الثانى أن وجود المثل لشيء مطلقاً يستلزم المثل مع قطع النظر عن خصوصية ذلك الشيء وذلك بين فالمنع بتجويز أن يكون لذاته تعالى مثل ولايكون هو سبحانه مثلًا لمثله مكابرة، ثم أن هذا الوجه لـكشرة مَا فيه من القيل والقال بالنسبة إلى غيره من الأوجه السابقة لم نذكره عند ذكرها وُهو على علاته أحسن من القول بالزيادة كما لا يخنى على من وفقه الله عز وجل ﴿ وَهُوَ السَّميعُ ﴾ المدركادراكاتامالاعلى طريق التخيل والتوهم لجميع المسموعات ولاعلى طريق تأثر حاسة ولاوصول هوا، ﴿ الْبُصَيْرُ ١١﴾ المدرك إدراكا تاما لجميع المبصرات أوالموجودات لاعلى سبيل التخيل والتوهمولا على طريق تأثر حاسة ولاوصول شعاع فالسمع والبصر صفتان غير العلم على ماهو الظاهر وأرجعهما بعضهم إلى صفة العلم، وتمامالكلام على ذلك فَ السَّكَلام، وقدم سبحانه نفَّى المثل على اثبات السمع والبصر لآنه أهم في نفسه وبالنظر إلى المقام ه ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ تقدم تفسيره في سورة الزمرو كذا قوله تعالى: ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدُرُ ﴾ وقرى (يقدر) بالتشديد ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَى عَليْمُ ١٢ ﴾ مبالغ فى الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل جلشأنه على ماينبغى أن يفعل عليه، والجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى :

وايذان بأن ماشرع سبحانه لهم صادر عن كال العلم والحسكمة كاأن بيان نسبته المالمذكور ين عليهم الصلاة والسلام وايذان بأن ماشرع سبحانه لهم صادر عن كال العلم والحسكمة كاأن بيان نسبته المالمذكور ين عليهم الصلاة والسلام تنبيه على كونه دينا قديما أجمع عليه الرسل، والخطاب لامته عليه الصلاة والسلام أى شرع لهم من الدين واوسى به نوحا ومن بعده من أرباب الشرائع وأولى العزم من مشاهير الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمرا مؤكدا، وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير اليه من علو شأنهم وعظم شهرتهم ولاستهالة قلوب الكفرة الى الاتباع لا تفاق على على نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى عليه السلام والنصارى بعيسى عليه السلام والانها من نبي الا وهو مأمور بما أمروا به من اقامة دين الاسلام وهو الترحيد وما لا يختلف باختلاف الامم و تبدل الاعصار من أصول الشرائع والاحكام كما ينبيء عنه التوصية فانهامعربة عن تأكيد الامر والاعتناء بشأن المأمور به ، والمراد يايحائه اليه صلى القاتمالى عليه وسلم إما ما ذكر في صدر السورة الكريمة وفي قوله تعالى: (ثم أوحينا اليك) الآية وإما ما يعمهما وغيرهما بما وقع في سائر المواقع التي من جلتها قوله تعالى: (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا) وقوله سبحانه: (قل انما أنا بشر مثاكم يوحي الي انما الهكم إله واحد) وغير أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا) وقوله سبحانه: (قل انما أنا بشر مثاكم يوحي الي انما الهكم إله واحد) وغير ذلك، وايثار الايجاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الآيات المذكورة و لما في الايحاء من

التصريح برسالته عليه الصلاة والسلامالقامع لانكار الكفرة،والالتفاتالي نون العظمة لاظهار كالالاعتناء بايحانه، وفي ذلك اشعار بأن شريعته صلى الله تعالى عليه وسلم هي الشريعة المعتنى بها غاية الاعتناء ولذا عبر فيها بالذى التي هيأصل الموصولات وذلك هوالسر فى تقديم الذى أوحى اليه عليه الصلاة والسلام على ما بعده مع تقدمه عليه زماناً، وتقديم توصية نوح عليه السلام للمسارعة الى بيان كون المشروع لهم دينا قديماً، وقد قيل: إنه عليه الصلاة والسلام أول الرسل، و توجيه الخطاب اليه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾ أى دين الاسلام الذي هو توحيد الله تعالى وطاعته والايمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائرمايكون العبدبة مؤمنا اوالمراد باقاءته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ والمواظبة عليه ، و(أن) مصدرية وتقدم الكلام فى وصلما بالامر والنهيأو مخففة منالثقيلة لما في (شرع) من معنى العلم ، والمصدر اما منصوب على أنه بدل من مِفعول (شرع) والمعطوفين عليه أومرفوع على أنه خبر مبتدا محذوف أو مبتدا خبره محذوف والجملة جواب عن سؤال نشأ من ابهام المشروع كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل:هوأنأفيموا الدين، وقيل:هومجرور علىأنه بدل منضمير (به) ولا يازمه بقاء المُوصول بلا عائد لان المبدل منه ليس في نية الطرح حقيقة ، نعم قال شيخ الاسلام: إنه ليس بذاك لما أنه مع إفضائه الى خروجه عن حيز الايحاء الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم •ستازم لكون الخطاب في النهي الآتي عن التفرق للانبياء المذكورين عليهم السلام وتوجيه النهيي الى أممهم تمحل ظاهرمع أن الاظهر أنه متوجه الى أمته صلىالله تعالى عليه وسلم وَّأنهم المتَّفرقون، ثم بين ما استظهره وسَلمُشيراليه إن شَّاءالله تعالىه وجوز كونه بدلامن(الدين) ويجوز كون (أن)مفسر هفقد تقدمها ما يتضمن معنى القول دون حروفه والخطاب في (أقيموا) وقوله تعالى : ﴿ وَلاَتَنَهُرَّقُوا فيه ﴾ علىما اختاره غير واحد من الاجلة شامل للنبي ﴿ اللَّهِ وَأُتباعِهُ وللانبياء والامم قبلهم وضمير(فيه) للدين أي ولا تتفرقوا فيالدين الذي هوعبارة عما تقدم من الأصول بأن يأتى به بعض ولايأتى بعض ويأتى بعض ببعض منه دون بعض وهو مراد مقاتل أىلانختلفو افيه، ولايشمل هذا النهى عن الاختلاف في الفروع فانها ليست من الاصول المرادة هنا ولم يتحد بها النبيون كما يؤذن بذلك قوله تمالى: (لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجا) وبمضم أدخل بمضالفروع فى أصولالدين المرادة هنامن الدين ه قال مجاهد: لم يبعث نبي الا أمر باقامة الصلاة وايتا الزكاة والاقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك اقامة الدين ، وقالُ الحافظ أبوبكر بن العربي: لم يكن مع آدم عليه السلام الا بنوه ولم يفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم وانمـا كان منبها على بعض الامور مقتصرا على بعض ضرور يات المعاش واستمر الامر الى نوح عليه السلام فبعثه الله تعالى بتحريم الامهات والبنات ووظف عايه الواجبات وأوضح له الادب فى الديانات ولم يزلُ ذلك يتأكد بالرسلو يُتناصر بالانبيا. واحدا بعد واحدوشريعة اثر شريعة حتى ختمه سبحانه بخير الملل على لسانًا كرم الرسل، فعني الآية شرعنا لكم ماشرعنا للانبياء ديناو احدافي الاصول وهي التوحيدو الصلاة والزكاة والصيام والحبج والتقرب بصالحالاعمال والصدق والوفا بالعهد وأدا الامانة وصلة الرحم وتحريم الكبروالزنا والايذاء للخلق والاعتداء على الحيوان واقتحام الدناءات ومايعود بخرما لمروءات فهذاكله مشروع دينا واحدا وملة متحدة لم يختلف على السنة الانبياء وان اختلفت أعدادهم، ومعنى( أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه) اجعلوه قائما أي دائما مستمرامن غيرخلاف فيهولا اضطرابانتهي، ولعله أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحجمطلقها لاه انعرفه فى شرعنامنها فازالصلوات الحنس والزكاة المخصوصة وصيام شهر راهضان منخواص هذه الامة على الصحيح، والظاهر أن حج البيت لم يشرع لامة موسى وأمة عيسى عليهما السلام ولا لا كثر الامم قبلهماعلىأنالآية مكية ولم تشرعالزكاةالمدروفة وصيام رەضانالافى المدينة، و بالجملة لاشكفىاختلاف الاديان فىالفروع ، نعم لا يبعد اتفاقهافيا هو منمكارم الاخلاق واجتناب الرذائل ﴿ كُبُرُ ﴾ أى عظموشق ﴿ عَلَى أَلْمُشْرِكَينَ مَا تَدْءُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ على سبيل الاستمرار التجددي من التوحيد ورفض عبادة الاصنام ويُشعر بارادته التعبير بالمشركين وهو أصل الاصول وأعظم ماشقعليهم كما تنبى. بذلك الآيات أوماندعوهم اليه من اقامة الدين وعدم التفرق فيه ﴿ اللهُ يَجْتَبَى إِلَيْهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم بأن.نهم من يجيب، و(يحتبي) من الاجتباء بمعنى الاصطها. والضمير في (اليه) لله تعالى كما ذكر محيى السنة وغيره وكذا الضمير فى قوله تعالى: ﴿ وَيَهْدَى إِلَيْهُ مَنْ يُنْيُبُ ٣٠ ﴾ أى يصطنى اليه سبحانه من يشاء اصطفاءه ويخصصه سبحانه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع النعم ويهدى اليه عز وجل بالارشاد والتوفيق من يقبل اليه تعالى شأنه، وعدى الاجتباء بإلى لما فيه من الجمع على ما يفهم من كلام الراغب ، وجعله جمع من الجباية بمعنى الجمع يقال: جبيت الماء في الحو ضجمته فيه فمنهم من أختار جعل ضمير (اليه) في الموضعين ـ لماـ لما فيه من اتساق الضمائر أي يجتلب ويجمع من يشاء اجتلابه وجمعه الى ما تدعوهم اليه ، ومنهم من اختار جمله للدين لمناسبة معنوية هي اتحاد المتفرق فيه والمجتمع عليه والزمخشرى اختار كونه من الجباية بمعنى الجمع وعود الضمير علىالدين، وماذكره محيى السنة وغيره ـ قال في الكشف أظهر وأملاً بالفائدة ، أما الناني فللدلالة على أن أهل الاجتباء غير أهل الاهتداء وكلتا الطائفتين هم أهل الدين والتوحيد الذين لم يتفرقوا فيه وعلى مختار طائفة واحدة ي

وأما الأول فلا نالاجتباء بمعنى الاصطفاء أكثر استهالا ولأنه يدل على أن أهل الدين هم صفوة الله تمال اجتباهم اليه واصطفاهم لنفسه سبحانه، وأما الذي آثره الزمخشرى ف كلام ظاهرى بناه على أن الدكلام في عدم التفرق فى الدين فناسب الجمع والانتهاء اليه، وقيل: (ما تدعوهم اليه) على معنى ما تدعوهم الى الايمان به والمرادبه الرسالة أى ثقلت عليهم رسالتك وعظم لديهم تخصيصنا اياك بالرسالة والوحى دونهم وقوله تعالى. (الله يحتبى اليه من يشاه) رد عليهم على نحو (الله أعلم حيث يحمل رسالته) وماقدمنا أظهر ﴿وَمَا تَفَرَقُوا﴾ أى أمم الانبياء بعد وفاة أنبيائهم كما فى الدين الذى دعوا اليه واختلفوا فبه فى وقت من الاوقات ﴿ الاَّ من بَعْد مَاجَاءً مُ العَلُم ﴾ من أنبيائهم بأن الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه ، وهذا يؤيد مادل عليه سابقا من أن الامم القديمة والحديثة أمروا باتفاق الدكلمة واقامة الدين، والمراد بالعلم سببه مجازا مرسلا، وبحوز أن يكون التجور فى الاسناد، وأن يكون الدكلم بتقدير وضاف أى جام سبب العلم، وقد يقال جاء مجاز عن حصل ، والاستثناء على ما أشرنا اليه مفرغ من أعم الاوقات، وجوز أن يكون من أعم يولون من أعم الاحوال ألاحوال الاحال بحي العلم ﴿ بَغْيًا بَيْنَهُم ﴾ أى عداوة على أن البغى الاحوال أله حال عن الاحوال الاحال بحي العلم ﴿ بَعْيًا بَيْنَهُم ﴾ أى عداوة على أن البغى

الظلم والتجاوز والعداوة سبب له وهي الداعي للتفرق أو طلبا للدنيا والرياسة على أن البغي مصدر بغي بمعنى طلب (وَلَوْ لاَ كَامَةٌ سَبَقَتْ مَنْ رَبِّكَ) هي عدته قرمالي بترك معاجلتهم بالعذاب ( الى أَجَل مُسكَمَّى ) معلوم له سبحانه وهو يوم القيامة أو آخر أعمارهم المقدرة لهم ( لَقُضَى بَيْنَهُمْ ) باستئصال المبطلين حين افترقوا المظم ما اقترفوا ( وَانَّ الَّذِينَ أُور ثُوا الْكتاب من بَعْدهم ) هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهده وراي وراي الكتاب الذين كانوا في عهده وراي المعان ( مريب ١٤ ) ابن على (ورثوا) مبنيا للمفعول مشدد الواو ( لَفْ شَكَّمنَهُ ) أي من كتابهم فلم يؤمنوا به حق الإيمان ( مريب ١٤ ) مقاق أو مدخل في الريبة ، والجملة اعتراض يؤكد أن تفرقهم ذلك باق في أعقابهم منضما اليه الشك في كتابهم مع انتسابهم اليه فهم تفرقوا بعد العلم الحاصل لهم من النبي المبعوث اليهم المصدق لكتابهم و تفرقوا قبله شكا في كتابهم فلم يؤمنوا به ولم يصدقوا حقه يه

﴿ فَلَذَ اللَّهُ مِهِ اللَّهُ مِن اللَّمُ كَا وَكُو فَلا مِن اللَّهُ وَلَا النَّفِرِقُ وَلَمَا حَدَثُ بِسَبِّهِ مِن تَشْعَبِ الْكَفْرِ فَى الْأَمْمِ السَّالَةُ شَعْبًا ﴿ فَانْعُ ﴾ إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية القديمة ﴿ وَاسْتَقُمْ كَمَا أَمُرْتَ ﴾ أى أثبت على الدعاء كما أو حى اليك ، وقيل الاشارة إلى قوله تمالى: (شرع لكم) وما يتصل به ونقل عن الواحدى أى ولاجل ذلك من التوصية التي شوركت فيها مع نوح ومن بعده ولا جل ذلك الأمر بالاقامة والنهى عن التفرق فادع ، وما ذكر أولا أولى لأن قوله تعالى. (أن أقيموا) شمل النبي عليه الصلاة والسلام وأقباعه كما سمعت ، ويدل عليه وما ذكر أولا أولى لأن قوله تعالى. (أن أقيموا) شمل النبي عليه الصلاة والسلام وأقباعه كما سمعت ، ويدل عليه (كبر على المشركين ما قدعوهم اليه ) فقوله تعالى: (فلذلك فادع ) النبي لا يقسبب عنه لما يظهر من التفرق وأبدعوا فاثبت أنت على الأمر عن الأمر ، وأما تسببه عن تفرقهم فظاهر على معنى فلما أحدثوا من التفرق وأبدعوا فاثبت أنت على الدعاء الذي أمرت به واستقم وهذا ظاهر للمتأمل ع

ومن الناس من جعل المشار اليه الشرع السابق ولم يدخل فيه الآمر بالاقامة لئلا يلزم التكرار أى فلا مجل أنه شرع لهم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون فادع، وقيل: هو الكتاب، وقيل: هو العلم المذكور فى قوله تعالى: (جاءهم العلم) وقيل: هو الشك ورجح بالقرب وليس بذاك، واللام على جميع الاقوال المذكورة للتعليل، وقيل: على بعضها هى بمعنى إلى صلة الدعاء فما بعدها هو المدعو اليه، وأنت تعلم أنه لاحاجة فى إرادة ذلك إلى جعلها بمعنى إلى فان الدعاء يتعدى بها أيضا كما فى قوله: \* دعوت لما نابنى مسورا \*

ونقلذلك عن الفراء والزجاج، وأياماكان فالفاء الأولى واقعة فى جواب شرط مقدر كما أشرنا اليه والفاء الثانية مؤكدة للاولى، وقيل: كان الناس بعد الطوفان أمة واحدة موحدين فاختلف أبناؤهم بعد موهم حين بعث الله تعلى النبيين مبشرين ومنذرين، وجعل ضمير (تفرقوا) لأخلاف أولئك الموحدين والذين أورثوا الكتاب باق على ما تقدم والأول أظهره

وقيل: (ضمير) تفرقوا لأهلاالكمتاب تفرقوا من بعد ماجامهم العلم بمبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهذا كقوله تعدالى: (وما تفرقالدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجامهم البينة) وإنما تفرقوا حسدا له عليه الصدلاة والسلام لالشبهة، والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مشركو مكة وأحزابهم لأنهم أورثوا القرآن فالسكتاب القرآن وضمير منه لهوقيل للرسول وهو خلاف الظاهر، واختار كون المتفرقين أهل السكتاب

اليهود والنصارى والمورثين الشاكين مشركى مكة وأحزابهم شيخ الاسلام واستظهر أن الخطاب فى (أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) لأمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وتعقب القول بكون المتفرق كل أمة بعد نبيها والقول بكونه اخلاف الموحدين الذين كانوا بعد الطوفان فقال بيرد ذلك قوله تعالى: (ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم) فإن مشاهير الأمم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من غير إنظار وإمهال على أن مساق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة وإنماذكر من ذكر من الانبياء عليهم السلام لتحقيق أن ماشرع لهؤلاء دين قديم أجمع عليه أولئك الأعلام عليهم الصلاة والسلام أكيد الوجوب اقامته و تشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق أمهم عنه ربما يوهم الاخلال بذلك المرام انتهى وأجيب عن الأول بأن ضمير (بينهم) لأولئك الذين تفرقوا وقد علمت أن المراد بهم المتفرقون بعدوفاة أنبيائهم وهم لم يصبهم عذاب الاستئصال وإنما أصاب الذين لم يؤه نوا في عهد أنبيائهم واطلاق المتفرقون الميس بذاك الظهور بوقيل: المراد لقضى بينهم باهلاك المبطين وإثابة المحقين إنابتهم في العقبي وهو كما ترى، وعن الثاني بأنا لانسلم إيهام التعرض لبيان تفرق الأمم الاخلال بالمرام بعد بيان أنه لم يكن إلا بعد أنجاءهم العلم بأنه ضلال وفساد وأمر متوعد عليه وأنه كان الاخلال بالمرام بعد بيان أنه لم يكن إلا بعد أنجاءهم العلم بأنه ضلال وفساد وأمر متوعد عليه وأنه كان بغيابينهم ولم يكن لشبهة في صحه الدين، وقيل. ضمير (تفرقوا) للشركين في قرله تعالى: (كبر على المشركين) هناسابه بغيابينهم ولم يكن لشبهة في صحه الدين، وقيل. ضمير (تفرقوا) للشركين في قرله تعالى: (كبر على المشركين) هناسابيانه ولهم المسلم بالمراء ولم يكن لشبهة في صحه الدين، وقيل. ضمير (تفرقوا) للشركين في قراء تعالى: (كبر على المشركين) هناسابه في عليا المشركين في المشركين في المقرق المنابع كليانه على المشركين في المنابع كليانه المنابع كليانه كين المنابع كليانه كلينه كليانه كلي

بعيا بينهم والم يهن تشبهه مى خده الدين، وفين صماير (معرفوا) المسلم في المحمد صلى تعالى عليه وسـلم وكانوا حكى في البحر عن ابن عباس أنه قال: وما تفرقوا يعنى قريشا والعلم محمد صلى تعالى عليه وسـلم وكانوا يتمنون أن يبعث البهم نبي يخاقال سبحانه: (وأقسموا بالله جهداً يمانهم) لئن جاءهم نذير الآية، وقديقال عليه المراد بالذين عاصروا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومعنى من بعدهم على ماقال أورثوا الكتاب أهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومعنى من بعدهم على ماقال

أبوَحيان من بعد أسلافهم ه

و نقل الطبرسي عن السدى ما يدل على أن المراد من بعد احبارهم وفسر الموصول بموام أهل الكتاب، وقبل: ضمير بمدهم للمشركين أيضا والبمدية رتبية كا قيل في قوله تعالى: والارض بعد ذلك دحاها» ولا يخفى عليك أنه لا إلى بعود ضمير (تفرقوا) للمشركين لووجد للذين أو رثو االكتاب توجيه يقع في حيز القبول والله تعالى الموفق، وجعل متعلق (استقم) الدعاء لا تخفى مناسبته و وجوز جعله عامافيكون استقم أمرا بالاستقامة في جميع أموره عليه الصلاة والسلام، والاستقامة أن يكون على خط مستقيم، وفسرها الراغب بلزوم المنهج المستقيم فلا حاجة إلى التأويل بالدوام على الاستقامة أى دم على الاستقامة ﴿ وَلاَ تَنبُع أَهُواء مُم ﴾ أى شيئا من أهوائهم الباطلة على أن الاضافة للجنس ﴿ وَقُلْ مامَنتُ بمَا أَنْولَ اللهَ من كتاب ﴾ أى بجميع الكتب المنزلة لان مامن أدوات العموم، وتذكير (كتاب) المبين مؤيد لذلك ، وفي هذا القول تحقيق للحق وبيان لا تفاق الكتب المنزلة في الاصول و تأليف لقلوب ألاهل الكتابين و تعريض بهم حيث كم يؤمنوا بجميعها ﴿ وَأُمرْتُ لاَ عَدلَ بَيْنَكُم ﴾ أى أمرنى الله تعالى بما أمرنى به لاعدل بينكم في تبليغ الشرائع و فصل الخصومة و اختاره غير واحد، وقيل: لاسوى بيني و بينكم و لا آمر كم بمالا أعلمه و لا أخالفكم إلى ما أنهم و ين و بينكم و لا آمر كم بمالا أعلمه و لا أخالفكم إلى ما أنها كم عنه و لا أفرق بين أصاغ كم وأكابر كم وقيل: للسوى بيني و بينكم و لا آمر كم بمالا أعلمه و لا أخالفكم إلى ما أنها كم عنه و لا أفرق بين أصاغ كم وأكابر كم وقيل: لاسوى بيني و بينكم و لا آمر كم بمالا أعلمه و لا أخالفكم إلى ما أنها كم عنه و لا أفرق بين أصاغ كم وأكابر كم وقيل: اللام مزيدة أى أمرت أن أعدل و يحتاج في المراء حكم الله عنه و لا أقرق بين أمارا المارا على المارا و معذوف ، وقيل: اللام مزيدة أى أمرت أن أعدل و يحذوف ، وقيل : اللام مزيدة أى أمرت أن أعدل و يحذوف ، وقيل : اللام مزيدة أى أمرت أن أعدل و يحذوف ، وقيل : اللام مزيدة أى أمرت أن أعدل و يحذوف ، وقيل : اللام وزيدة أى أمرت أن أعدل و يحذوف ، وقيل : الدور و المنافق كمور أكابر كما و كابر أعدل و المنافق كمور أكابر كما و كابر أعدل و كور أمرت أن أعدل و كور أمرك أله المنافق كما و كابر أعدل المنافق كما و كابر أعدل و كور أكابر أعدل المنافق كور أكابر كور أكابر أعدول و كور أعرب كور أكابر كور أكابر كور كور أكابر كور أكابر كور أكابر كور أكا

لتقدير الباء أى بأن أعدل، ولا يخلو عن بعد ﴿ الله رَبْنَا وَرَبُكُم ﴾ أى خالق الـكل ومتولى أمره فليس المراد خصوص المتكلم والمخاطب ﴿ لَنَا أَعْمَالُناً ﴾ لا يتخطانا جزاؤها أو اباكان أوعقابا ﴿ وَلَـكُمْ عَمَالُكُم ﴾ لا يجاوزكم آثارها لننتفع بحسناتكم و نتضرر بسيئاتكم ﴿ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ﴾ أى لا احتجاج ولا خصومة لآن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة و لا للمخالفة محمل سوى المكابرة والعناد، وجاءت الحجة هذا على أصلها فانها في الاصل مصدر بمعنى الاحتجاج في ذكره الراغب وشاعت بمعنى الدليل وليس بمراد ﴿ الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا ﴾ يوم القيامة ﴿ وَاللَّهُ المُصيرُ مَ مَا كَا فَي فَصل سبحانه بينناو بينكم، وليس في الآية ما يدل على متاركة الكفار وأساحتى تكون منسوخة بآية السيف، وادعى أبوحيان أن ما يظهر منها الموادعة المنسوخة بتلك الآية « تبلك الآية السيف، وادعى أبوحيان أن ما يظهر منها الموادعة المنسوخة بتلك الآية والميناة والمناقرة والمنا

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ ﴾ أي يخاصمون في دينه، قال ابن عباس . ومجاهد نزلت في طائفة من بني اسر ائيل همت برد الناس عن الاسلام واضلالهم فقالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فديننا أفضل من دينكم ، وفي وواية بدل فديننا الخ فنحن أولى بالله تعالى منكم ، وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت(إذا جاء نصرالله والفتح) قال المشركُون بمكة لمن بينأظهرهم، ن المؤمنين:قدُّ دخل الناس في دين الله أفواجا فاخرجوا من بين أظهر نا أو اتركوا الاسلام، والمحاجة فيه غير ظاهرة ولعلهم مع هذا يذكرون مافيه ذلك ﴿ مَنْ بَعْدُ مَاسْتُجْيَبَ لَهُ ﴾ أى من بعد مااستجابالناس لله عزوجلأولدينه ودخلوا فيه وأذعنوا لهلظهور الحجة ووضوحالمحجة، والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم اليه ﴿ حُجَّتُهُمْ دَاحضَةٌ عَنْدَ رَبُّهُمْ ﴾ زائلة باطلة لاتقبل عنده عز وجل بل لاحجة لهم أصلا، وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة وهيالدليل ههنا تجاراة معهم على زعمهم الباطل \* وجوز كونضمير (له)للرسولعليه الصلاة والسلاملكونه في حكم المذكور والمستجيب أهل الكتب واستجابتهم له صلى الله تعالى عليه وسلم أقرارهم بنعوته واستفتاحهم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام فأذاكانوا هم المحاجين كان الـكلام في قوة والَّذين يحاجون في دين الله من بعد مااستجابوا لرسوله وأقروا بنعوته حجتهم في تـكـذيبه باطلة لما فيها من نغي ماأقروا به قبلوصدقه العيان ، وقيل: المستجيب هوالله عزوجلوضمير(له) لرسوله عليه الصلاة والسلام، واستجابته تعالىله ﷺ باظهار المعجزات الدالة على صدقه، وإلى نحوه ذهب الجبائى حيث قال: أي من بعد مااستجاب الله تعالى دعاءه في كفار بدر حتى قتلهم بأيدى المؤهنين و دعاءه على أهل مكة حتى قحطوا ودعاءه للمستضعفين حتىخلصهمالله تعالىمنأ يدى قريش وغير ذلك بمايطول تعداده، و بطلانحجتهم لظهور خلاف ما تقتضيه بزعمهم بذلك، وهذا ظاهر في أن هذه الآية مدنية لان وقعة بدر بعد الهجرة وحمل (استجيب) على الوعد خلاف الظاهر جدا، و كذا ماروي عن عكرمة ، وقيل : إن حمل الاستجابة على استجابة أهل الكتاب يقتضي ذلك أيضا إذ لمريكن بمكة أحد منهم ، وقيل : لايقتضيه لانخبر استجابتهم واقرارهم بنعوته صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام بمكة بلغ أهل مكة والمجادلون محمول عليهم فلا مانع من كونها مكية ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ﴾ عظيم لمسكا رتهم الحق بعدظهوره ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدَيْد ١٦ ﴾ لايقادر قدره • ( م - ع - ج - ٧٥ - تفسير روح المعانى )

(الله الآدى أنزلَ الدكتب ﴿ الحقال الدكتاب أو الدكتاب المعهود أو جميع الدكتب ﴿ الحَقّ ﴾ ملتبسا بالحق بعيدا من الباطل فى أحكامه وأخباره أو ملتبسا بما يحق و يجب من المقائد والاحكام ﴿ وَالْميزَانَ ﴾ أى العدل كما قال ابن عباس . ومجاهد . وقتادة . وغيرهم أو الشرع الذى يوزن به الحقوق و يسوى بين الناس ، وعلى الوجهين فيه استعارة و نسبة الانزال اليه مجاز لانه من صفات الاجسام والمنزل حقيقة من بلغه ، واعتبر بعضهم الام أى انزل الامر بالميزان ، وتعقب بأنه أيضا محتاج إلى التأويل ، وقد يقال: نسبة الانزال وكذا النزول إلى الامر مشهورة جدا فالتحقت بالحقيقة ، ويجوز أن يتجوز في الانزال و يقال نحو ذلك فى (أنزل الدكتاب) وعن وجاهد أن الميزان الآلة المعروفة فعلى هذا انزاله على حقيقته ، وجوز أن يكون على سبيل الامر به ، واستظهر الأول ما انقل الزمخشرى في الحديد أنه نزل إلى نوح وأمران يوزن به ، وكون المراد به ميزان الاعمال بعيد هنا هما المناس المن المناس المن

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ أى أى شيء يجعلك داريا أى عالما ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ ﴾ أى اتيان الساعة الذى أخبر به الكتاب الناطق بالحق فالكلام بتقدير مضاف مذكر ، وقوله تعالى: ﴿ قَرِيبُ ١٧ ﴾ خبر عنه فى الحقيقة لأن المحذوف بقرينة كالملفوظ وهو وجه فى تذكيره ، وجوز أن يكون التأويل الساعة بالبحث وأن يكون (قريب) من باب مامر ولابن أى ذات قرب إلى أو جه أخر تقدمت فى المكلام على قوله تعالى: (إن رحمة الله قريب) وأياما كان فالمعنى إن الساعة على جناح الاتيان فا تبع الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذى توذن فيه على جناح الاتيان فا تبع الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذى توذن فيه الاعمال ويوفى جزاؤها ﴿ يَسْتَعْجُلُ بَهَا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَهَا ﴾ استعجال انسكار واستهزاء كانوا يقولون : متى الاعمال ويوفى جزاؤها ﴿ يَسْتَعْجُلُ بَهَا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَهَا ﴾ استعجال انسكار واستهزاء كانوا يقولون : متى هي ليتها قامت حتى يظهر لنا أهو الذى نحن عليه عمد عليه الصلاة والسلام واصحابه \*

﴿ وَالَّذِينَ اَمَنُوا مُشْفَقُونَ مَنْهَا ﴾ أى خائفون منها مع اعتناء بها فان الاشفاق عناية مختلطة بحوف فاذا عدى بعلى فمعنى العناية إظهر، وعنايتهم بها لترقع الثواب، وزعم الجابى أن الآية من الاحتباك والاصل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها فلا يستعجلون بها هو وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحُقُ ﴾ الامر المتحقق الكائن لا محالة ﴿ أَلاَ انَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ في السَّاعَة ﴾ فلا يستعجلون بها هو وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحُقُ ﴾ الامر المتحقق الكائن لا محالة ﴿ أَلاَ انَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ في السَّاعَة ﴾ أى يجادلون فيها، وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب، واطلاق المماراة على المجادلة لأن كلامن المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه ، ويجوز أن يكون من المرية التردد في الامر وهو أخص من الشكوم منى المشاعلة غير مقصود فالمعنى ان الذين يترددون في أمر الساعة ويشكون فيه ﴿ لَيْ ضَلَال بَعيد ١٨ ﴾ عن الحق فان البعث أقرب الغائبات بالمحسوسات لأنه يعلم من تجويزه من احياء الارض بعد موتها وغير ذلك فمن لم يهتداليه فهو عن الاهتداء إلى ماوراءه أبعد وأبعد وأبعد وأبعد و

﴿ اللهُ لَطيفُ بِعَبَاده ﴾ بر بليغ البربهم يفيض جل شأنه على جميعهم من صنوفه مالا يبلغه الافهام و يؤذن بذلك مادة اللطف وصيغة المبالغة فيها و تنكيرها الدال على المبالغة بحسب الكمية والسكيفية ، قال حجة الاسلام عليه الرحمة: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها ومادق منها ولطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصاح سبيل الرفق دون العنف فاذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الادراك تم معنى اللطيف ولا يتصور كال ذلك إلا في الله تعالى شأنه ، فصنوف البر من المبالغة في السكم ، وكونها لا تباغها الافهام من المادة

و المبالغة فىالـكيفية لأنه إذاً دق جداكان أخنى وأخفى، وارادة الجميع من اضافة العباد وهوجمع المرضميره تعالى فيفيد الشمول والاستغراق، وبالعموم قالمقاتل الاأنه قال: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا ي وقال أبوحيان : لطيف بعباده أي بر بعباده المؤمنين ومن سبق له الخلود في الجنة وما يرى من النعم، على الـكافر فليس بلطف إنما هو املاء الا ماا ّل الى رحمة ووفاة على الاسلام ، وحكى العايمي هذا التخصيص عن الواحدي ومال الى ترجيحه وذلك أنه ادعىأنالاضافة في (عباده) اضافة تشريف اذ أكثر استعمال التنزيل الجايل فيمثلذلك فيختص العبادبأو ليائه تعالى المؤمنين، وحمل اللطف على منح الهداية وتوفيق الطاعة وعلى الكمالات الْإخروية والكرامات السنية ، وحمل الرزق في قوله تعالى: ﴿ يَرْزُقُمَنْ يَشَاءُ ﴾ عليه أيضا وقال: اناستعماله فما ذكر كاستعماله فىقولەتعالى: « ليجزيهمالله أحسنماعملواويزيدهم،نفضله والله يرزقمن يشاء بغير حساب). وجعل قوله سبحانه : ﴿ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيرُ ٩ ﴾ مؤذنا بالتعليل كأنه قيل : انما تلطف جل شأنه في حق عباده المؤمنين دون من غضب عليهم بمحض مشيئته سبحانه لأنه تعالى قوى قادر على أن يختص برحمته وكراهته من يشاء من عباده عزيز غالب لايمنعه سبحانه عما يريده أحد، وادعىأنه يكون وزان الآية على هذا مع قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخرَة نَرْدَ لَهُ فَي حَرْثُه ﴾ الآية وزان قوله عز وجل: (ونفس وما سواها فألهمها فجُورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) وينتظم المكلام أتم انتظام وتاتئم أطرافه أشد التاآم، ولا يقال حينئذ: انقوله تعالى : (يرزق من يشاء) حكم متر تب على السابق فكان ينبغي أن يعُم عمومه والعمومأظهر، وحديث التخصيص في (يرزق من يشاء) فقد أجابُ عنه صاحب التقريب فقال انماخصص الرزق بمن يشاء مع أنهم ظهم بر سبحانه بهم لأنه تعالى قد يخص أحدا بنعمة وغيره باخرى فالعموم لجنس البر والخصوص لنوعه . وأشار جار الله الىأنه لاتخصيص بالحقيقة فان المعنى الله تعالى بايغ البربجميع عباده يرزق من يشاء مايشاء سبحانه منه فيرزق من يشاء بيان لتوزيعه على جميعهم فايس الرزق الاالنصيب الخاص لكل واحد، ولما شمل الدارين لاءم قوله تعالى : (من كان يريد ) الخ كل الملاءمة ، ولا يتوقف هذا على ما قاله الطبيى، ولعل أمر التذييل بالاسمين الجايلين على القول بالعموم أظهر والتعليل أنسب فكأنه قيل: لطيف بعباده عام الاحسان بهم لأنه تعالى القوى الباهر القدرة الذي غلب وغلبت قدرته سبحانه جميع القدر يرزق من يشاء لانه العزيز الدى لايغلب على ما يريد فـكل من الاسمين الجليلين ناظر إلى حكم فافهم (وقل رب زدنی علما ) •

فكم لله من لطف خفى يدق خفاه عن فهم الذكى والحرث في الإصل القاء البذر في الارض يطلق على الزرع الحاصل منه ، ويستعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة منالبذور المتضمن لتشبيه ألاعمال بالبذور أى من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة نضاعف له ثوابه بالواحدعشرة الى سبعائة فمافوقها ﴿ وَمَنْ كَانَ يُر يُدُ باعماله ﴿ خُرْثَ الَّذُنْيَا ﴾ وهو متاعها وطيباتها ﴿ نُؤْتَه مُنْهَا ﴾ أى شيئاً منها حسبما قدرناه له بطلبه وارادته ﴿ وَمَا لَهُ فَى الآخرة مَنْ نَصِيبٍ • ٢﴾ اذ كانت همته مقصورة على الدنيا, وقرأ ابن . قسم. والزعفر انى و محبوب. والمنقرى كلاهما عن أبي عمر و (يزد ويؤته) بالياء فيهما بوقر أسلام (نؤته) بضم الها. وهي لغة أهل الحجاز وقد جاء في الآية فعل الشرط ماضيا و الجواب مضار عامجزوما قال أبو حيان: ولا نعلم خلافا في جو از الجزم في مثل ذلك وانه فصيح مختار مطلقا الاماذكره صاحب كتاب الاعراب أبو الحكم بن عذرة عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الفصيح الااذاكان فعل الشرط كان، و انما يجيء معها لانها أصل الافعال ونص كلام سيبويه و الجماعة انه لا يختص بكان بل سائر الافعال مثلها في ذلك و انشد سيبويه للفرزدق

دست رسولا بأن القوم ان قدروا عليك يشفوا صدورا ذات توغير وقال أيضا : تمش فار عاهدتني لاتخونني نكن مثل من ياذئب يصطحبان

﴿ أُمْ هُمْ شُرَكًا مُ ﴾ في الكفر وهم الشياطين ﴿ شَرَعُوا لَهُمْ ﴾ أي لهؤلا. الكفرة المماصرين لك بالتسويل والتزيين ﴿ مَنَ الَّذِينَ مَا لَمْ يَأْذُنُّ بِهِ اللَّهُ ﴾ فالشرك وإنكار البعث والعمللدنيا . و(أم)منقطعة فيها معنى بل الاضرابية والهمزة التي للتقرير والتقريع والاضراب عماسبقمنقوله تعالى: (شرع لكم منالدين)الخ فالعطف عليه وما اعترض به بين الآيتين من تتمَّة الأولى، وتأخير الاضراب ليدل على أنهم في شرع يخالف ماشرعه الله تعالى من كلوجه فالشرك. هابلة اقامة الدين والاستقامة عليه و إنكار البعث في مقابلة قو له تعانى (والذين آ منوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق) والعملللدنيا لقوله سبحانه: (من كان يريد حرث الآخرة) وهذا أظهر من جعل الاضراب عما تقدم منقوله تعالى: (كبرعلىالمشركين)كما لايخفى، وقيل: شركاؤهمأصنامهم، وإضافتها اليهم لأنهم الذين جعلوها شركاء لله سبحانه ، وإسناد الشرع اليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم كقوله تعالى: (إنهن أضللن كثيرا) وجوز أن يكون الاستفهام المقدر على هذا للانكار أى ايس لهم شرع ولا شارع يا فىقوله تعالى : (أم لهم ءالهة تمنعهم مندوننا) وأياما كان فضمير (شرعوا) للشركاء وضمير (لهم)للكفار ، وجوزعلى تفسير الشركاء بالأصنام أن يكون الأول للكفارو الثانى للشركاء أى شرع الكفار لأصنامهم ورسموا من الممتقدات والاحكام مالم يأذن بهالله تعالى كاعتقاد أنهما لهم وأن عبادتهم تقربهم إلىالله سبحانه ،وكجعل البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك ، وهو كما ترى ﴿وَلَوْلاَ كُلَّمَةُ الْفَصْلِ ﴾ أى القضا. والحكم السابق منه تعالى بتأخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم ﴿ لَقُضَى بَيْنَهُمْ ﴾ أى بين الكافرين وُالمؤمنين في الدنيا أو حين افترقوا بالعقاب والثواب، وجوز أن يكون المعنى لولا ماُّو-دهم الله تعالى به من الفصل في الآخرة لقضى بينهم فالفصل بمعنىالبيانكما فىقوله تعالى : (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين) وقيل: ضمير بينهم للكفار وشركائهم بأى معنى كان ﴿وَانَّالظَّالمينَ﴾ وهم المحدث عنهم أوالاً عم منهم و يدخلون دخولا أوليا ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلَيْمٌ ٢٦﴾ في الآخرة . وفي البحرأي في الدنيا بالقتل والاسر والنهب وفي الآخرة بالنار ، وقرأ الاعرج. ومسلم بنجندب(وأن) بفتح الهمزة عطفا على(كلمة الفصل) أى لو لا القضاء السابق بتأخير العذاب وتقدير أن الظالمين لهم عذاب أليم في الآخرة أو لولا العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة وتقدير أن الظالمين لهم الخ لقضي بينهم، والعطف على التقديرين تتميم للايضاح لاتفسيري محض ﴿ تَرَى الظَّالمينَ ﴾ جملةمستأنفة لبيان ماقبل، والخطاب لكل أحد يصلح له للقصد إلى المبالغة في سوء حالهم أي ترى يامن يصمح

منه الرؤيا الظالمين يوم القيامة ﴿مُشْفَقِينَ﴾ خائفين الخوف الشديد ﴿مَا َّكَسَبُوا﴾ في الدنيا منالسيا ت، والكلام قيل على تقدير مضاف.

و(من) صلة الاشفاق أى مشفقين من وبال ماكسبوا ﴿ وَمُو َ ﴾ أى الوبال ﴿ وَاقْعُ بَهُمْ ﴾ أى حاصل لهم لاحق بهم ، واختار بعضهم أن لا تقدير ومن تعليلية لأنه أدخل في الوعيد، والجلة اعتراض للاشارة الى أن اشفاقهم لاينفعهم ، و ايثار (واقع) على يقع معأن المعنى على الاستقبال لأن الخوف انما يكون من المترقع بخلاف الحزن للدلالة على تحققه وأنه لا بدمنه ، وجوزان تكون حالامن ضمير (مشفقين) وظاهر ما سمعت انه حال مقدرة ، ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَات في رَوْضَات الجَنَّات ﴾ أي مستقرون في أطيب بقاعها وأنزهها • وقالَ الراغب: هي عاسنها وملاذها، وأصل الروضة مستنقعُ الماء والخضرة واللغة الكثيرة في واوها جمعا التسكين كما في المنزل ولغة هذيل بن مدركة فتحها فيقولون روضات اجراء للمعتل مجرى الصحيح نحوجفنات ولم يقرأ أحد فيما علمنا بلغتهم ﴿ لَهُمْمَا يَشَاوُنَ عَنْدَ رَبِّهِم ﴾ أي ما يشتهونه من فنونالمستلذات حاصل لهم عند ربهم فالظرف متعلق بمتعلقالجار والمجرور الواقع خبرآلما أوبه واختاره جارالله وننىأن يكون متعلقا بيشاؤن مع أنه الظاهر نحوا، وبين صاحب الكشف ذلك بأنه كلام في معرض المبالغة في وصف ما يكون أهل الجنة فيه من النعيم الدائم فأفيد أنهم فيانزه موضع من الجنة وأطيب مقعد منها بقوله تعالى : ( في روضات الجنات) لان روضة الجنة أنزه ،وضع منها لاسيما والاضافة فيهذا المقام تنبي عن تميزها بالشرف والطيب، والتعقيب بقوله تعالى: ﴿ لَمُم مَا يَشَاقُنَ ﴾ أيضا ثم أفيد أن لهم مايشتهون،من ربهم ولا خفاء أنك اذا قلت: لي عند فلان ما شئت كانابلغ في حصول كل مطالبك منه بما اذا قلت: لي ما شئت عند فلان بالنسبة الى الطالب و المطلوب منه م أما الاول فلا نه يفيد أن جميع ما تشاؤه موجود مبذول لك منه، والثاني يفيد ان ما شدَّت عنده مبذول لإجميع ما تشاؤه ، وأما الثاني فلا ُنكَ وصفته بأنه يبذل جميع المرادات، وفي الثاني وصفته بان ما شئت عنده مبذول لك إما منه وإمامن غيره ثم في الاول مبالغة في تحقيق ذلك وثبوته كما تقول: لي عندكوقبلك كذا ، فالله تعالى شأنه أخبر بانذلك حقالهم ثابت مقضى فى ذمة فضله سبحانه ولاكذلك فى النانى، ثم قال: ولعل الأوجه أن يجعل (عند ربهم) خبرا آخر أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم في روضات الجنات لهم فيها ما يشاؤن، وأنما أخر توخيا لسلوك طريق المبالغة في الترقي من الادنى الى الاعلى ومراعاة لترتيب الوجود أيضا فان الوافد والضيف ينزل في أنزه موضع ثم يحضر بين يديه الذي يشتهيه ؛ وملاكذلك كله أن يختصه رب المنزل بالقرب والـكرامة، وأن جعله حالاً من فاعل يشاؤن أومنالمجرور في (لهم) افاد هذا المعني أيضا لكنه يقصر عما آثرناه لانه قد أتى به اتيان الفضلة وهو مقصود بذاته عمدة، والعمريأن ماآثره حسن معنى إلاأنه أبعد لفظا مما آثره جاراته، ولايخني عليك ماهو الانسب بالتنزيل. وفي الحنبر عن أبي ظبية قال :إن السرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ماأمطركم؟ فما يدعو داع من القوم الاامطرته حتى أن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب اترابا ﴿ ذَلْكَ ﴾ اشارة إلى ماذكر من حال المؤمنين، ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلة المشار اليه ﴿مُوَالْفَصْلُ ٱلكَبِيرُ ٢٣﴾ الذي لا يقدر قدره ولا تبلغ غايته و يصغردونه ما لغيرهم في الدنيا ﴿ ذَلْكُ ﴾

الفضلِ الـكبير أو الثواب المفهوم من السياق هو ﴿ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عَبَادَهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَملوا الصَّلحات ﴾ أى يبشر به فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول كما هو عادتهم فى التدريج فى الحذف،ولاءانع كما قالالشهاب من حذفهما دفعة ، وجوزكون ذلك اشارة إلى التبشير المفهوم من(يبشر) بعد والاشارة قد تـكون لما يفهم بعد كما قرروه في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أَمَّةً وَسَطًّا ﴾ ونحوه ، والعائد إلى الموصول ضمير منصوب بيبشر على أنه مفعول،مطلقله لأنه ضمير المصدر أىذلك التبشير يبشره الله عباده،ورزعمأ بوحيان أنه لايظهر جمل الاشارة إلى التبشير لعدم تقدم لفظ البشرى ولامايدل عليها وهو ناشىء عن الغفلة عما سمعت فلاحاجة فى الجواب عنه أن كون ما تقدم تبشيرا للمؤمنين كاف في صحة ذلك، ثم قال: ومن النحويين من جعل الذي مصدرية حكاه ابن مالك عن يونس و تأول عليه هذه الآية أى ذلك تبشير الله تعالى عباده، وليس بشئ لانه اثبات للاشتراك بين مختافي الحد بغير دليل وقد ثبتت اسمية الذىفلا يعدل عنذلك بشيءلايقوم به دليلولاشبهة ه وقرأ عبد الله بن يعمر. وابن أبي إسحق. والجحدري. والاعمش. وطلحة في رواية والكسائي. وحمزة (يبشر) ثلاثيا . ومجاهد . وحميدبن قيس بضم الياء وتخفيف الشين من أبشر وهو معدى بالهمزة من شر اللازم الممكسور الشين وإما بشر بفتحها فتعد وبشر بالتشديد للتكثير لا للتعدية لأن المعدىالى واحدوهو مخفف لا يعدى بالتضعيف اليه فالتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية ﴿ وَلْ لَا أَسْلَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أى على ما اتعاطاه لكم من التبليغ والبشارة وغيرهما ﴿ أَجْرًا ﴾ أي نفعاما، ويختص في العرف بالمال ﴿ الَّا المَوَدَّةَ ﴾ أي الا و دتـ كم إياى ﴿ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ أى لقرابتى منه كم فني للسببية مثلها في «إن امرأة دخلت النار في هرة» فهي بمعنىاللام لتقاربُ السبب والعلة ، والى هذا المعنى ذهب مجاهد . وقتادة . وجماعة . والخطاب إما لقريش على ما قيل : انهم جمعوا له.ا لا وأرادوا أن يرشوه علىأن يمسك عنسب آلهتهم فلم ينعل ونزلت،وله عليه الصلاة والسلام في جميعهم قرابة . أخرج أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عنابن عباس أنه سئل عنقوله تعالى (الاالمودة في القربي) فقال سعيد بنجبير :قربي آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ابن عباس:عجلت انالنبي عليهالصلاة والسلام لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرابة أو للانصار بناء على ما قيل:انهم أتوه بمال ليستعين به على ما ينوبه فنزلت فرده، وله عليه الصلاة والسلام قرابة منهم لأنهم اخواله فان أم عبد المطلب وهي سلمي بنت زيد النجارية منهم وكذا اخوال آمنة أمه عاية الصلاة والسلام كانواعلى مافى بعض التواريخ من الانصار أيضا أو لجميع العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جميعاً فى الجملة كيف لاوهم إما عدنانيون وقريش منهم وإما قحطانيون والانصار منهم،وقرابته عليه الصلاة والسلام منكل قد علمت وذلك يستلزم قرابتهمن جميع العرب، وقضاعة من قحطان لأقسم برأسه على ما عليه معظم النسابين، والمعنى ان لم تعرفوا حقى لنبوتى وكونى رحمة عامة و نعمة تامة فلا أقل من مودتى لأجل حق القرابة وصلةالرحم التي تعتنون بحفظها ورعايتها. وحاصله لاأطلب منه كم الا مودتى ورعاية حقوقى الهرابتى منه كم وذلك أمر لازم عليكم ، وروى نحو هذا في الصحيحين عن ابن عباس بل جاء ذلك عنه رضي الله تعالى عنه فيروايات كثيرةوظاهرها ان الخطاب لقريش منها ما أخرجه سعيد بن منصور ,وابن سعد.وعبدبن حميد.والحا لم.وصححه.وابن مردويه والبيهقي في الدلائل

عن الشعبي قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية (قل لاأسئلكم) الخ فكتبنا الى ابن عباس نسأله فكتب رضى الله تعالى عنه إن رسولاللهصلى الله تعالى عليه وسلم كان وسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم الاوقد ولدوه قال الله تعالى :(قل لااستلكم عليه أجرا ) على ما أدعوكم عليه ( الا المودة في القربي ) تودوني لقرابتي منكم وتحفظونى بها.ومنها ماأخرجهابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم .والطبر ابي عنه قال: كانارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرابة من جميع قريش فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال: ياقوم اذا أبيتمأن تتابعونى فاحفظُوا قرابتى فيكم ولا يُكون غيركم من العرب أولى بحفظى ونصرتى منه كم ، والظاهر منهذه الاخبار أن الآية مكية والقول بأنها في الانصار يقتضي كونها مدنية، والاستثناء متصل بنا. على ما سمعت من تعميم الاجر، وقيل : لاحاجة الى التعميم.وكون المودة المذكورة من أفراد الاجر ادعًا. كاف لاتصال الاستثناء ، وقيل : هو منقطع اما بناء على أن المودة له عليه الصلاة والسلام ليست أجرا أصلابالنسبة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم أو لأنها لازمة لهم ليمد حوا بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم والانقطاع اقطع لتوهم المتافاةبين هذه الآيةوالآيات المتضمنة لنفي سُوْالُ الاجر مطلقاً ؛ وذهب جهاعة الى أن المعنى لا أطلب منعكم أجرا الا محبتـكم أهل بيتى و(القربي) بممنىالاقرباء، والجار والمجرور في موضع الحال أي الا المودة ثابتة في اقربائي متمكنة فيهم ، ولمـكانة هٰذا المعنى لم يقل: الا مودة القربي ، وذكر أنَّه على الاول كذلك وأمر اتصال الاستثناء وانقطاعه على ماسبق ، والمرادُ بقرابته عليه الصلاة والسلام في هذا القول قيل : ولد عبد المطلب ، وقيل على .وفاطمة. وولدها رضى الله تعالى عنهم وروى ذلك مرفوعًا ، أخرج ابن المنذر . وابن أبى حاتم . والطبراني . وابن مردويه من طريق ابن جبير عن ابن عباس قال: ﴿ لَمَا نَرَلْتُ هَذَهَ الآية ﴿ قُلُ لَا اسْتُلَكُمْ ﴾ الخ قالوا: يارسول الله من قرابتك الذينُ وجبت مودتهم؟ قال على.وفاطمة وولدها صلى الله تعالى عليه وسلم علىالنبي وعليهم » ه وسند هذا الخبرعلى ماقال السيوطى في الدر المنثور ضعيف ، و نصعلى ضعفه في تخريج احاديث الكشاف ابن حجر، وأيضا لو صح لم يقل ابن عباس ما حكى عنه فى الصحيحيّن وغيرهما وقد تقدم الا أنه روى عن جماعة من أهل البيت ما يؤيد ذلك ، اخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال : لما جئ بعلى بن الحسين رضي الله تعالى عنهما اسيرا فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال : الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له على رضى الله تعالى عُنه : أقرآت القرآن ؟ قال : نعم قال : أقرأت آل حم ؟ قال : نعم قال :ما قرأت ( قل لاأسئلكم عليه اجرا إلا المودة فى القربى) قال : فانكم لانتم هم ؟ قال : نعم . وروى ذاذان عن على كرم الله تعالى وجهه قال: فينافى آل حم آية لا يحفظ مودتنا الامؤمن ثم قرأ هذه الآية ، وإلى هذاأشار الكهيت فى قوله: وجدنالـكم في آلحم آية تأولها منا تقي ومعرب

ولله تعالى در السيد عمر الهيتي احد الإفارب المعاصرين حيث يقول :

بأية آية يأتى يزيد غداة صحائف الاعمال تتلى وقام رسول ربالعرش يتلو وقد صمت جميع الخلق قل لا

والخطاب على هذا القول لجميع الآمة لا للانصار فقط وإن ورد ما يوهم ذلك فانهم كلهم مكلفون بمودة أهل البيت.فقد أخرج مسلم . والترمذي . والنسائي عن زيد بن أرقم « أن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذكركم الله تعالى في أهل بيتى . وأخرج الترهذى . وحسنه . والطبرانى . والحاكم . والبيهتى في الشعب عن ابن عباس قال : قال عليه الصلاة والسلام و أحبوا الله تعالى لما يغذوكم بهمن نعمة وأحبو في لحب الله تعالى وأحبوا أهل بيتي لحبي» واخرج ابن حبان . والحاكم عن أبي سعيد قال : و قال رسول الله صلى الله تعالى عايه و سلم والذى نفسى بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله ألله تعالى النار » الى غير ذلك بما لا يحصى كثرة من الاخبار ، وفي بعضها ما يدل على عموم القربي وشمر لها ابني عبد المطلب . أخرج أحمد . والترهذي وصححه . والنسائى عن المطلب بن ربيعة قال : دخل العباس على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث فاذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله ويتنافي ودر عرق بين عينيه شم قال : والله لا يدخل قاب أمرئ مسلم ايمان حتى يحبكم لله تعالى ولقر ابني ، و هذا ظاهر إن خص القربي بالمؤ منين منهم والا فقيل : إن الحكم منسوخ ، وفيه نظر ، والحق وجوب محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث أنه عين ألف عين تكرم كانوا ، وما أحسن ما قيل :

وكلما كانت جهة القرابة أقوى كان طاب المودة أشد ، فمودة العلويين الفاطميين الزم من محبة العباسيين على القول بعموم ( القربى )وهى على القول بالخصوص قد تتفاوت أيضا باعتبار تفاوت الجهات والاعتبارات وآثار تلك المودة التعظيم والاحترام والقيام بأداء الحقوق أتم قيام ، وقد تهاون كثير من الناس بذلك حتى عدوا من الرفض السلوك في هاتيك المسالك . وأنا أقول قول الشافعي الشافي العلى :

ياراكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافضى

ومع هذا لا أعد الخروج عما يه تقده أكابر أهل السنة في الصحابة رضى الله تعالى عنهم دينا وأرى حبهم فرضا على وبينا فقد أوجبه أيضا الشارع وقامت على ذلك البراهين السواطع. ومن الظرائف ماحكاه الامام عن بعض المذكرين قال: انه عليه الصلاة والسلام قال: «مثل أهل بينى كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » ونحن الآن في بحر التحكيف و تضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين. أحدهما السفينة الخالية عن الهيوب ، والثانى الكواكب الطالعة النيرة ، فإذا ركب تلك السفينة ووضع بصره على تلك الكواكبكان رجاء السلامة غالبا ، فلذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد ويتنابق وضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة يرجون أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة انتهى ، والكثير من الناس في حق ظل من الآل والأستثناء يرجون أن يفوزوا بالسلامة والافراط ومابينهما هو الصراط المستقيم، ثبتناالله تعالى على ذلك الصراط وقال عبد الله بن القاسم ؛ المعنى لاأسألكم عليه أجرا إلا أن يود بعض كم بعضا و تصلوا قرابات كم، وأم وفي والاستثناء لا يخفى ه

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن المعنى لاأسأله كم عليه أجرا إلاالتقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح فالقربى بمعنى القرابة وليس المراد قرابة النسب ، قيل : ويجرى فى الاستثناء الاتصال والانقطاع ، واستظهر الحفاجي انه منقطع وانه على نهج قوله: \* و لاعيب فيهم غير أن سيو فهم ه البيت، وأراه على القول قبله كذلك \* وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (إلا مودة فى القربي) هذا ومن الشيعة من أورد الآية فى مقام الاستدلال على امامة على كرم الله تعالى وجهه واجب المحبة وكل واجب المحبة والحب الطاعة وكل واجب الطاعة وكل واجب الطاعة وعلى واجب الطاعة وعلى واجب الطاعة وعلى واجب الطاعة على رضى الله تعالى عنه صاحب الامامة وجعلوا الآية دليل الصغرى ، ولا يخفى ما فى كلامهم هذا من البحث ، أما أو لا فلا أن الاستدلال بالآية على الصغرى الايتم إلا على القول بأن معناها لاأسألكم عليه أجرا الا أن تودوا قرابتي وتحبوا أهل بيتى وقد ذهب الجمهود الى المعنى الأولى، وقيل فى هذا المعنى: انه لايناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة فان أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئا ويسألون عليه ما يكون فيه نفع لأو لادهم وقراباتهم ، وأيضا فيه منافاة مالقوله تعالى: (وماتسألهم عليه أن الامامية أجمعوا على وجوب محبة العلوية مع أنه لا يجب طاعة كل منهم ، وأما ثالثا فلا نا لانسلم أن كل واجب الطاعة صاحب الامامة أى الزعامة الكبرى والا لكان كل في فى ذمنه صاحب ذلك و نص (إنالله واجب الطاعة صاحب نالك منهم ، وأما ثالثا فلا نا لانسلم أن كل واجب الطاعة صاحب الامامة أى الزعامة الكبرى والا لكان كل في فى ذمنه صاحب ذلك و نص (إنالله قد بعث لكم طالوت ملكا) يأبى ذلك ، وأما رابعا فلا نالآية تقتضى أن تكون الصغرى أهل ألبيت وأجبو الطاعة وهم لا ينتج النتيجة التي ذكروها ولو سلمت جميع مقدماته بل ينتج أهل البيت صاحبو الامامة وهم لا ينتج النتيجة التي ذكروها ولو سلمت جميع مقدماته بل ينتج أهل البيت

﴿ وَمَنْ يَقْتَرَفْ حَسَنَةً ﴾ أى يكتسب أى حسنة كانت ، والمحكلام تذييل ، وقيل المراد بالحسنة المودة في قربى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وروى ذلك عن ابن عباس . والسدى ، وأن الآية نزلت فى أبي بكر رضى الله تعالى عنه لشدة محبته لأهل البيت ، وقصة فدك . والعوالى لا تأبى ذلك عند من له قلب سليم ، والمحكلام عليه تتميم ، ولعل الأول أولى ، وحب آل الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الحسنات وتدخل فى الحسنة هنا دخولا أوليا ﴿ نَزَدْلهُ فيهاً ﴾ أى فى الحسنة ﴿ حُسْناً ﴾ بمضاعفة الثواب عليها فانها يزاد بها حسن الحسنة ، فني للظرفية و (حسنا) مفعول به أو تمييز ، وقرأ زيد بن على وعبدالوارث عن أبى عرو وحسنى ، وأحد بن جبير عن الكسائى (يزد) بالياء أى يزد الله تعالى. وقرأ عبد الوارث عن أبى عمرو وحسنى ، بغير تنوين وهو مصدر كبشرى أو صفة لموصوف مقدر أى صفة أو خصلة حسنى ﴿ إنَّ اللهُ غَفُورُ ﴾ ساتر فيه اثوب عباده ﴿ شَكُورُ مُلاً ﴾ بحاز من أطاع منهم بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة ، وقال السدى : غفور لذنوب آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شكور لحسناتهم ،

(أُمْ يَقُولُونَ ) بل أيقولون (افترَى ) محد عليه الصلاة والسلام (عَلَى الله كَذباً ) بدعوى النبوة أوالقرآن، والهمزة للافكار التوبيخي وبل للاضراب من غير ابطال وهو اضراب أطم من الاول فأطم فان اثبات ما هم عليه من الشرع وإن كان شرا وشركا أقرب من جعل الحق الابلج المعتضد بالبرهان النير من أوسطهم فضلا ودعة وعقلا افترامُ مم افتراء على الله عز وجل فكأنه قيل: أيتمال كون التفوه بنسبة منه عليه من أوسطهم فضلا ودعة وعقلا افترامُ مم افتراء على الله عز وجل فكأنه قيل: أيتمال كون التفوه بنسبة منه عليه عليه عليه عليه وحسير روح الممانى)

الصلاة والسلام الى الافتراء ثم الى الافتراء على الله عز وجل الذي هو أعظم الفرى وأفحشها ولا تحترق ألسنتهم عوف ذلك أتم دلالة على بعده صلى الله تعالى عليه وسلم من الافتراء كيف وقد أردف بقوله تعالى وأن يَشَا الله عَنْمُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ قان هذا الاسلوب مؤاده استبعاد الافتراء من مثله عليه الصلاة والسلام وأنه فى البعد مثل الشرك بالله سبحانه والدخول في جملة المختوم على قلومهم ف كما نه قيل وفان يشأ الله سبحانه عملك من المختوم على قلومهم على قلومهم في المنترون الذين شرعوا من الدين مالم يأذن من كان فى مثل حالهم وهو فى معنى فان يشأ يجملك منهم لأنهم هم المفترون الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله تعالى الحيانة والدخول وأنهم فى نفس هذه المقالة عن افترائهم مفترون و ونظير الآية فيها ذكر قول أمين نسب الى الحيانة ولمل الله تعالى خذلنى لعل الله تعالى أعمى قلي وهو لا يريد اثبات الحذلان وعمى القلب وانما يريد استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على أنهركب من تخوينه أمر عظيم المار بعظمته تعلى وأنه سبحانه غنى عن العالمين ، ثم ذيل بقوله تعالى و وَيَحْ الله الباطل و يُحقّ المحقّ بكاماته ك تأكيداً تعالى وأنه سبحانه غنى عن العالمين ، ثم ذيل بقوله تعالى و ويم يكون افتراء ومن عادته تعالى عو الباطل و محقه تعالى وأنه به عليه الصلاة والسلام يزداد كل يوم قوة ودحوا فلو كان مفتريا كا يرعون لكشف الله قدمغه ه

والفعل المضارع للاستمرار والكلام ابتدائى فيمح مرفوع لامجزوم بالعطف على (يختم) وأسقطت الواو في الرسم في أغلب المصاحف تبعا لاسقاطها في اللَّفظ لالتَّقاء الساكنين كما في «سندع الزبانية . ويدع الانسان بالشرَّهُ وكان القياس اثباتها رسما لـكن رسم المصحف لايلزم جريه على القياس،ويؤيد الاستثناف دون العطفعلى «يختم» اعادة الاسم الجليل ورفع (يحق) وهذا ماذكره جار الله فى الجملتين وبيان ارتباطهما بما قبلهما ، وقد دقق النظر في ذلك وأتى بما استحسنه النظار حتى قال العلامة الطيبي : لو لم يكن في كتابه إلا هذا لـكفاه مزية وفضلا ، وجوز هوأيضا فيقوله تعالى : (ويمج) الخ أن يكون عدة لرسول الله عَنْيَا لَهُ بالنصر أى يمحو الله تعالى باطلهم وما بهتوك به ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لامرد له، وحينئذ يكون اعتراضا يؤكد ماسبق له المكلاممن كونهم مبطلين فيهذه النسبة الميمن هوأصدقالناس لهجة بأصدق حديث من اصدق متـكلم ، وقال في ارشاد العقل السليم في الجملة الأولى : إنها استشهاد على بطلان ها قالوه ببيان أنه عليه الصلاق والسلام لو افترى على الله تعالى كذَّبا لمنعه من ذلك قطعا ، وتحقيقه أندعوى كون القرآن افتراء عايه تعالى قول منهم انه سبحانه لايشاء صدوره عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بل يشاء عدم صدوره عنه ومن ضرورياته منعه عنه قطعا فكا نه قيل: لوكان افتراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك وان يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه ولم تنطق بحرف منحروفه وحيث لم يكن الامركذلك بل تواتر الوحى حينا فحينا تبين أنه من عند الله عز وجل ، وذكر في الجملة الثانية ما ذكره جار الله من الوجهين، ولا يخني عليك مايردعلي كلامه من المنع مع أن فيه جعل مفعو ل المشيئة غير مايدل عليه الجواب وهو ذلك المشار به الى عدم الصدور ، والمتبادر كون المفعول الختم على ماهو المعروف

عليه عليه الصلاة والسلام، وقال السمرقندي: المعنى إن يشأ يختم على قابك كما فعل بهم فهو تساية له عليه الصلاة والسلام وتذكير لاحسانه اليه واكرامه له صلى الله تعالى عليه وسلم ايشكر ربهسبحانه ويترحم على من ختم على قلبه فاستحق غضب ربه ولولا ذلك مااجترأ على نسبتهاا ذكر ، فالتفريع بالنظر الىالمعنى المكنى عنه ، وحاصله انهم اجترؤا على هذا لأنهم مطبوعون على الضلال أنتوى ، وفيه شمة بما ذكره الزمخشري . وعن قتادة . وجُماعة يختم على قلبك ينسك القرآن ، والمراد على ماقال ابن عطية الرد على مقالة الـكمفار وبيان بطلانها كأنه قيل: وُكيف يصح أن تـكون مفتريا وأنت من الله تعالى بمرأى ومسمع وهو سبحانه قادر ولو شاء لختم على قلبك فلا تعقل ولا تنطق و لا يستمر افتراؤك ، وفيه أن اللفظ ضيق عن اداء هذا المعنى ، وذكر القُشيرى أن المعنى فان يشأ الله تعالى يختم علىقلوب الـكمفار وعلى السنتهم ويعاجلهم بالعذاب، وعدل عن الغيبة الى الخطاب ومن الجمع الى الافراد ، وحاصله يختم على قابك أيها القائل إنه عايه الصلاة والسلام افترى على الله تعالى كذبا ، وفيه من البعد ما فيه مع أن الكيفار مختوم على قلوبهم ، وقال مجاهد . ومقاتل: المعنى فان يشأ يربط على قلبك بالصبر على اذاهم حتى لا يشق عليك قولهم الك مفتر ، ولا مانع عليه من عطف ( يمح ) على جو اب الشرط بل هو الظاهر فيكون سقوط الواو للجازم ، و( يحق ) حينيًّا. مستأنف أى وان يشاً يمح باطلهم عاجلا لـكمنه سبحانه لم يفعل لحـكمة أو مطلقا وقد فعل جلوعلا بالآخرة وأظهر دينه ، وقيل : لاَمَانع من العطف على بعض الأقوال السابقة أيضا أى إن يشا يمح افتراءك لوافتريت وهو كما ترى ، وكذا جوز كونالجملة حالية وإن أحوج ذلكالى تقدير المبتدأ وفيه تـكلف مستغنى عنه ،وربما يقال: إن جملة (فان يشأ الله يختم) من تتمة قولهم مفرعا على(افترى) كأنه قيل: انترىعلىالله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبه بسبب افترائه فلا يعقل شيئا أو كأنه قيل : افتريت على الله فان يشأ يختم على قلبك جزاء ذلك الأ ان نكمتة اختيار الغيبة في احدى الجملتين والخطاب في الاخرى غير ظاهرة ، وكونها الاشارة الىأن من افترى يحق أن يواجه بالجزاء ليس بما يهش له السامع فيما أرى ، ولعل الأولى أن يكون (فان يشأ) الخ مفرعا على كلامهم خارجامخرج التهسكم بهم ، ولا بأس حينتذ بعطف يمح على جواب الشرط و يرأد بالباطل ما هو باطل بزعمهم كأنه قيل: أم يقولون افترى على الله فاذن إن يشأ الله يختم على قلبك ويمح ما يزعمون أنه باطل، وهذا كما تقول لمن أخبرك أن زيدا افترى عليك وأنت تعلم أنه لم يفتر وانما ادى عنكُ ما أمرته به فاذن نؤدبه وننتقم منه و نمحو افتراءه تقصد بذلك النهكم بالقائل فتأمَّل، فهذه الآية يما قال الحفاجي من أصعب مام في كلامه تعالى العظيم وفقنا الله تعالى و إيا كم افهم معانيه و الو قوف على سر مو خافيه ﴿ إِنَّهُ عَالَيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ ﴾ فيعلم سبحانه ما في صدرك وصدورهم فيجرى جل وعلا الأمر على حسب ذلك.

﴿ وَهُوَ الَّذَى يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَاده ﴾ بالتجاوز عما تابوا عنه والقبول يعدى بعن لتضمنه معى الابانة وبمن لتضمنه معنى الاخذ كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنْهُمُ أَنْ تَقْيَلُ مِنْهُمْ نَفْقَاتُهُم ﴾ أى تؤخذ ، وقيل : القبول مضمن هنا معنى التجاوز والكلام على تقدير مضاف أى يقبل التوبة متجاوزا عنذنوب عباده وهو تكلف والتوبة أن يرجع عن القبيح والاخلال بالواجب في الحال ويندم على مامصي ويعزم على تركه في المستقبل

وزادوا التفصى منه بأى وجه أمكن إن كان الذنب لعبد فيه حق وذلك بالرد اليه أو إلى و كيله أو الاستحلال منه إن كانحيا وبالرد الىورثته إن كان ميتا ووجدوا ثم القاضى لوكان أمينا وهو كالا كسيرومن رأى الاكسير؟ قان لم يقدر على شيء من ذلك يتصدق عنه والا يدع له ويستغفر ه

وفي الكشف التفصى داخل في الرجوع اذ لا يصح الرجوع عنه وهو ملتبسِ به بعد، واختير أنحقيقتها الرجوع وآئمـــا الثدم والعزم ليكون الرجوع اقلاعا ويتحقق أنه التوبة التي ندبنا اليها وهو موافق لما فى الاحياء من أنها اسم لتلك الحالة بالحقيقة والباقى شروط التحقق؛ ويشترط أيضا أن يكون الباعث علىالرجوع مع الندم والعزم دينيا فلو رجع لمانع آخر منضعفبدنأوغرملذلك لم يكن منالتو بة في شيء، وأشار الزمخشري الى ذلك بكون الرجوع لأن المرجوع عنه قبيح واخلال بالواجب وخرج عنه.ا لو رجع طلبا للثناء أورياء أو سمعة لأن قبح القبيم معناه كونه مقتضيا للعقابآجلا وللذم عاجلا فلورجع لماسبق لم يكن رجو عالذلك • وروى جابر أناعرا بيادخل مسجد رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم وقال: اللهم انى أستغفرك وأتوب اليك وكبر فلما فرغ من صلاته قال له على كرم الله وجهه: انسرعة اللسان بالاستغفار تو بة الكذابين و تو بتك تحتاج الى التوبة فقال ياأمير المؤمنين : ماالتوبة ؟ قال: اسم يقع على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة ولتضيع الفرائض الاعادة ورد المظالم واذابة النفس فى الطاعة يما ربيتها فى المعصية وأذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته ، وهذا يحتمل أن تكون التوبة مجموع هذه الامور فالمراد الكملأفرادها، ويحتمل أنها اسم لمكل واحد منها والاول أظهر . واختلف فى التوبة عن بعض المعاصي مع الاصرار على البعض هل هي صحيحة أم لا والذي عليه الاصحاب أنها صحيحة لظو اهر الآيات والاحاديث وصدق التَّمريف عليها ، وأكثر المعتزلة على أنها غير صحيحة قال أبو هاشم منهم: لو تاب عن القبيح لـكونه قبيحا وجب أن يتوب عن كل القبائح وإن تاب عنه لالمجرد قبحه بل لغرض آخر لم تصمح توبته .وتعقب بأنه يجوزأن يكونالباعث شدة القبح أوأمرًا دينيا آخر وأيضا يجرى نظيرهذا فى فعل الحسن بل يقال: لوفعل الحسن لكونه حسنا وجب عليه أن يفعل كل حسن وإن فعله لغرض آخر لم يقبل وفيه بحث ه

واستدل المعتزلة بالآية على أنه يجب عليه تعالى قبول التوبة واستدل أهل السنة بها على عدم الوجوب لمحكان التمدح ولا تمدح بالواجب، وفيه أيضا بحث والانفع في هذا المقام أدلة نني الوجوب مطلقا عليه عزوجل المحكان التمدح ولا تمدح بالواجب، وفيه أيضا بحث والانفع في هذا المقام أدلة نني الوجوب مطلقا عليه عزوجل السينات عن السينات معتمن المعتزلة عمل أنه تعالى شأنه تعالى شأنه قبول التوبة عن عباده اذا تابوا والعفو عن سيآنهم بمحض رحمته او بشفاعة شافع ، وقال المعتزلة: أي يعفو عن الكبائر اذا تيب عنها وعن الصفائر اذا اجتنبت الكبائر فالعفو عن السيئات عليه أعممن قبول التوبة لشموله الصفائر اذا اجتنبت الكبائر وهو تعميم بعد تخصيص، والظاهر عن السيئات عليه أعممن قبول النوبة لشموله الصفائر اذا اجتنبت الكبائر وهو تعميم بعد تخصيص، والظاهر مع أهل السنة اذلا دلالة في النظم الجليل على تخصيص السيئات نعم المراد بها غير الشرك بالاجماع ه

﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٢٥﴾ بناء الخطاب عندحفص والاخوين. وعلقمة وعبدالله وبياء الغيبة عند الجمهور وعلى الأول ففيه التفات وما موصولة والعائد محذوف أى يعلم الذى تفعلونه كائنا ما كان من خير وشرفيجازى بالثواب والعقاب أو يتجاوز سبحانه بالعفو حسبا تقتضيه مشيئته جل وعلا المبنية على الحسكم والمصالح ه

وقيل: يعلم ذلك فيجازى التائب ويتجاوز عن غيره اذا شاه سبحانه والاول أظهر و فى الكشاف يعلم سبحانه ذلك فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات و فى الكشف بعد نقله هو أى قوله تعالى (ويعلم) الخ تذييل للكلام السابق يؤكد ماذكره من القبول والعفو لانه تعالى إذا علم العملين والعاملين جازى كلا بمافعل فاولى أن يجازى هؤلاء المحسنين بافعالهم يثم فيه لطف وحث على لزوم الحذر منه تعالى والاخلاص له سبحانه فى الحاض النوبة، ونحن أيضا لاننكر أنه تذييل فيه تأكيد كا لا يخفى (ويَسْتُجيبُ الدَّيزَ عِامَنُوا وعَمُلُو الصَّالِحَات عطف على (يقبل التوبة) فالفاعل ضميره تعالى و (الذين) مفعول بدون تقدير شي بناء على أن (يستجيب) يتعدى بنفسه كا يتعدى باللام نحو شكرته وشكرت له أو بتقدير اللام على أنه من باب الحذف والايصال والاصل بستجيب للذين آمنوا بناء على أنه يتعدى للداعى باللام وللدعاء بنفسه ونحو هذا قوله :

وداع دعایامن بجیب الیالندی فلم یستجبه عند ذاك مجیب

وأجاب واستجاب بمعنى أى ويجيب الله تعالى الذين آمنوا اذادعوا وحاصله يجيب دعاءهم، وجوز بعضهم أن يكون الكلام بتقدير هذا المضاف قبل: وهو أولى من القول بايصال الفعل بحذف الصلة لآن حذف المضاف اذا لم يلبس منقاس وذاك مسموع ، ويجوز أن يكون المراد يثيبهم على طاعتهم فان الطاعة للكونها طلب ما يترتب عليها من النواب شابهت الدعاء وشابهت الاثابة عليها الاجابة ، ومنهذا يسمى الثناء دعاء لأنه يترتب عليه ما يترتب عليه ، وسئل سفيان عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وأكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلي لا إله الا الله وحده لاشر بكله له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير » فقال: هذا كقوله تعالى في الحديث القدسى: «من شغله ذكرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ألا ترى قول أمية بن الصلت لا بن جدعان حين أتاه يبغى نائله:

أَذْ كَرَ حَاجِيَ أُمُودَ كُفَانَى ثَنَاوُكُ إِنْ شَيْمَتُكَ الْحَيَاءُ إِذَا أَنْنَى عَلَيْكَ المَرِءِ يُوم كَفَاهُ عَنْ تَعْرَضُكُ الثّنَاءُ

وجعلوا منذلك قوله متعلقه هافضل الدعاء الحمد لله على معنى أن الحمد يدل على الدعاء والسؤ البطريق الكناية والتعريض ، وقيل ؛ هو على اطلاق الدعاء على الحمد لشبهه به فى طلب ما يترتب عايم ، وجوز أن يراد بالإجابة معناها الحقيقى والاثابة بناء على القول بصحة الجمع بين الحقيقة والمجاز أى يجيب دعاءهم ويثيبهم على الطاعة في رَدِيدُهُم ) على ماسألوا واستحقوا (من فَضله) الواسع حل شأنه ، وقيل : إن فاعل (ويستجيب الذين آمنوا) واستظهره أبو حيان ، والجملة عطف على بحموع قوله تعالى : (هو الذين يقبل التوبة ) النح أى ينقادون لله تمالى ويجيبونه سبحانه إذا دعاهم، وهو المروى عن ابن جبير ، وعن ابراهيم بن أدهم أنه قيل له : ما المنافذ عوا فلانجاب كفقال : لا به سبحانه دعاكم فلم تجيبوه محمقراً (والله يدعو إلى دار السلام. ويستجيب الذين آمنوا) وهذا يؤكد هذا الوجه لانه قد مسرم ه ذكر أن المؤمن من استجاب لانه قد سرسره ذكر أن المؤمن من استجاب دعوة ربه تعالى بقوله : (ويستجيب الذين آمنوا) فرلا يجيب دعاء تعالى لا يجيب تعالى ايضادعاه ، وكون الفاعل ضميره تعالى قد روى ما يقتضيه عن ابن عباس ومعاذ بن جبل (ويزيدهم) عليه عطف على مقبله وعلى الوجه الآخر عطف على مقبله وعلى الوجه الآخر عطف على مقدراً فيوفيهم اجورهم ويزيدهم عليها على اسلوب (وقالا الحمد لله الذي فضلنا) وقوله سبحانه (من عطف على مقدراً في في مقدراً في في مهاجورهم ويزيدهم عليها على اسلوب (وقالا الحمد لله الذي فضلنا) وقوله سبحانه (من

فضله متعلق بيزيدهم مطلقا ، وجوز تعليقه بالفعلين على التنازع فان الاجابة والثواب فضل منه تعالى كالزيادة ، وأيا ماكان فالظاهر عموم الذين آمنوا وروى عن سعيد بن جبير أن رسول الله علياتية حين قدم المدينة واستحكم الاسلام قالت الانصار فيها بينها: نأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقول له: إن تعرك أمور فهذه اموالنا تحديم فيها فنزلت قل (لاأسئلكم عليه أجرا الاالمودة في القربي) فقرأها عليهم ، وقال تودون قرابتي من بعدى فخرجوا مسلمين نقال المنافقون: إن هذا الشيء افتراه في مجلسه أراد بذلك عز قرابته من بعده فنزلت (أم يقولون افترى على الله كذبا) فأرسل اليهم فتلاها عليهم فبكواوندموا فأنزل الله تعالى (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) فأرسل عن اللهم فبشرهم وقال: (ويستجيب الذين آمنوا) وهم الذين سلموا لقوله ذكر ذلك الطبرسي، وذكر قريبا منه في الدرا لمنثور لكن قال: أخرجه الطبراني في الاوسط وابن مردويه عن ابن جبير بسند ضعيف والذي يغلب على الظن الوضع ﴿ وَالكَمْ هُرُونَ هُمْ عَدَابٌ شَديدٌ ﴿ \* ) بدل ماللمؤ منين من الاجابة والتفضل ه يغلب على الظن الوضع ﴿ وَالكَمْ مُونَ فَهُمْ عَدَابٌ شَديدٌ ﴿ \* ) أى لتكبروا فيها بطرا و تجاوزوا الحدالذي يليق بالعبيد ولو بُرسط فان الغني مبطرة مأشرة عوكي بحال قارون عبرة ، وفي الحديث وأخوف ما أخاف على أمتى زهرة الدنيا وكثرتها » ولبعض العرب:

وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعا وشوحطا

وأصل البغي طلبًا كثر ءايجب بأن يتجاوز في القدر والـكميةأوفي الوصفوالـكيفية ﴿ وَلَـٰكُنَّ يُنَرِّلُ﴾ بالتشديد ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف من الانزال ﴿ بَقَدَرَ ﴾ بتقدير ﴿ مَايَشَاءُ ﴾ وهو مااقتضته حكمته جل شأنه ﴿ انَّهُ بُعباًده خَبيرٌ بَصيرٌ ٧٧﴾ محيط بخفيات أمورهم وجلاياهافيقدر لـكل واحد منهم فى ظ وقتمن أوقاتهم مايليق بشأنه فيفقر ويغنىويمنع ويعطى ويقبض ويبسطحسبها تتتضيه الحكمة الربانية ولواغناهم جميمًا لبغوا ولو أفقرهم لهلكوا.واستشكلت الآية بأن الغني لم يكون سبب البغي فكذلك الفقر قد يكون فلا يظهر الشرطية،وأجاب جار الله بأنه لاشبهة أنالبغي معالفقر أقلومع البسط أكثر وأغاب وكلاهما للببظاهر للاقدام على البغي والاحجام عنه فلو عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب الامر إلى عكس ماعليه الآن وأراد والله تعالى أعلم أن نظام العالم على ماهوعليه يستمروان كانةد يصدر من الغنى فىبعض الاحيان بغىومن الفقير كذلك لـكن فى أحدمما ما يدفع الآخر أمالو أفقرهم كلهم لـكان الضعف والهلك لازما ولوبــطعليهم كلهم مع أن الحاجة طبيعية لـكمان من البغي مالايقادر قدره لأن نظام العالم بالفقر أكثر منه بالغني،وهذا أمر ظاهر مكشوف، ثم انالفقر الكلى لايتصورمعه البغىالضعف العام ولانه لايجد حاجته عندغيره ليظلمه، وأماالغني الـكلى فعنده البغى التام،وأما الذي عليه سنة الله عز وجل فهو الذي جمع الامرين مشتملا على خوف للغني من الفقراء يزعه عزالظلم وخوف للفقير من الاغنياء أكثرمنه يدعوه إلى التعاون ليفوز بمبتغاه ويزعه عن البغي، ثم قد يتفق بغي من هذا أوذاك كذا قرره صاحب الكشف ثم قال: وهذا جواب حسن لاتمكلف فيه وهو اشارة إلى رد العلامة الطبي فانه زعمأنه جو اب متكلفوانالسؤال قوى،وذهب هو الىأن المراد (بعباده) من خصهمالله تعالى بالسكرامة وجعلهم من أوليائه ثم قال: وينصره التذييل بقوله تعالى:(إنه بعباده خبير بصير) ووضع المظهر موضع المضمر أى أنه تعالى خبير بأحوال عباده المكرمين بصير بما يصلحهم وماير ديهم، واليه ينظر ماورد عنه ويسلم أحب الله تعالى عبدا حماه الدنيا فا يظل أحدكم يحمى سقيمه الماه ، ويشده ن عضده قول خباب بن الارت نظر نا إلى أموال بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع فتمنيناها فنزلت (ولو بسط) الآية وقول عرو ابن حريث طلب قوم من أهل الصفة من الرسول ويسلم إن يغنيهم الله تعالى و يبسط لهم الاموال والارزاق فنزلت وعليه تفسير محيى السنة انتهى . ولا يخنى أن الانسب بحال المكرمين المصطفين من عباده تعالى أن لا يبطرهم الغنى لصفاء بواطنهم وقوة توجههم إلى حظائر القدس ومزيد تعلق قلوبهم بمحبوبهم ووقو فهم على حقائق الاشياء وكال علمهم بمنتهى زخارف الحياة الدنيا، وأبناء الدنيا لوفكر وافى ذلك حق التفكر لهان أمرهم وقل شغفهم كما قيل :

## لوفكر العاشق في منتهي حسن الذي يسبيه لم يسبه

فلعل الاولى ماتقدم أو يقال إن هذا فى بعض العباد المؤمنين فتأمل﴿ وَهُوَ الَّذَى ۚ يُنَرِّلُ الْغَيْثَ ﴾ أى المطر الذي يغيثهم من الجدب ولذلك خص بالنافع منه فلا يقال غيث لَـكل مطر ، وقرأ الجمهور(ينزل)مخففاه ﴿ مَنْ بَعْد مَاقَنَطُوا ﴾ يُدُسُوامنه، وتقييد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضا لتذكير كالالنعمة ؛ وقرأ الاعمش. وابنو ثاب(قنطوا) بكسرالنون ﴿ وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ أىمنافع الغيث وآثاره فى كل شى. من السهل و الجبل والنبات والحيوان أو رحمته الواسعة المنتظِّمة لماذكر انتظامًا أوليا ، وقيل : الرحمة هنا ظهور الشمس لأنه إذا دام المطر سمُّ فتجئ الشمس بعده عظيمة الموقع ذكره المهدوىو ليس بشيءومن البعيد جدا ماقاله السدىمن أن الرحمة هنا الغيث نفسه عددالنعمة نفسها بلفظين، (وأياماكان فضمير) حته لله عز وجل، وجوز على الأول كو نه للغيث، ﴿ وَهُوَ الْوَلَّى ﴾ الذي يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة ﴿ الْحَمَيدُ ٢٨ ﴾ المستحق للحمد على ذلك لاغير هسبحانه ﴿ وَمَنْ مَا يَاتِهُ خَلْقُ السَّمَوَ ات وَالْأَرْض ﴾ على ماهما عليه من تعاجيب الصنائع فانها بذاتها وصفاتها تدل على شؤنه تعالى العظيمة،ومن له أدنى انصاف وشعور يجزم باستحالة صدورها من الطبيعة العديمة الشعور • ﴿ وَمَا بَثُّ فيهِمَا ﴾ عطف على(السموات)أى ومن آياته خلقمابثأوعطف على (خلق)أى ومن آياته مابث، و(ما) تحتمل الموصولية والمصدرية والموصولية أظهر ولاحاجة عليه إلى تقدير مضاف أى خلق الذى بث خلافا لاب حيان ﴿ مْنْ دَابَّة ﴾ أيحيوان له دبيب وحركة،وظاهر الآية وجود ذلك في السمواتوفيالارض وبه قال مجاهد وِفُسَر الدابة بْالناس والملائدكة ، ويجوز أن يكون للملائكة مشى مع الطيران، واعترض ذلك ابن المنير بأن اطلاق الدابة على الاناسى بعيد في عرف اللغة فكيف بالملائسكة وادعى أن الاصح كون الدواب في الارض لاغير؛ وما في أحد الشيئين يصدق أنه فيهما في الجملة، فالآية على أسلوب (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وذلك لقوله تعالىفالبقرة : (وبث فيها منكل دابة )فانه يدل على اختصاص الدواب بالارض لأن مقام الاطناب يقتضىذكره لوكان لاللعمل بمفهوم اللقب الذي لايقول به الجهور والجواب أن التي في البقرة لما كانت كلاما مع الغبي والفهم والمسترشد والمعاند جيء فيه بما هومعروف عند الـكل وهو بث الدواب في الارض واماههنا فَجَىء به مدمجا مختصرا لماتكررفي القرآن ولاسيما في هذه السورة من كمال قدرته على كل ممكن فقيل : (ومن آياته خاقالسموات والارض ومابث فيهما) مؤثراً على لفظ الخلق ليدل على التكثير الدال على كمال القدرة وبين بقوله تعالى:(من دابة) تعميما وتغليبا لغيرذوىالعلم فىالسهاوى والارضى تحقيقاللمخلوقية فقد ثبت في صحاح الاحاديث مايدل على وجود الدواب في السها. من مراكب أهل الجنة وغيرها، وكذلك مايدل على وجود ملائكة كالاوعال بل لايبعد أن يكون في كل سماء حيوانات ومخلوقات على صورشتي وأحوال مختلفة لانعلمها ولم يذكر في الاخبار شئ منها فقدقال تعالى:(و يخلق مالاتعلمون)وأهل الارصاداليوم يترامى لهم بواسطة نظار اتهم مخلوقات في جرم القمر لكنهم لم يحققوا أمرها لنقص مافي الآلات على مايدعون، ويحتمل أن يكون فيها عدا القمر ونغي ذلك ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ليضر القول به ، وقيل : المراد بالسموات جمات العلو المسامةة للاقاليم مثلا وفى جو كل قليم بلكل بلدة بلكل قطعة من الارض حيوانات لايحصى كشرتها الاالله تعالى بعضها يحس بها بلا واسطة آلة وبعضها بواسطتها ، وقيل : المراد بها السحب وفيهامن الحيوانات مافيها وكل ذلك علىمافيه لايحتاج اليه، وكذا لايحتاج إلى ماذهب اليه كثير من أن المراد بالدابة الحي مجازا إمامن استمال المقيد في المطلق أواطلاق الشيء على لازمه أوالمسبب على سببه لآن الحياة سبباللدبيب وإنَّالم تـكن الدابة سبباً للحي فيكون مجازا مرسلا تبعياً لأن الاحتياج إلى ذلك عدول عن الظاهر ولايعدل عنه إلا إذا دل دليل على خلافه وأين ذلك الدليل؟ بلهو قائم على وجود الدواب في السماء كما هي موجودة في الارضِ. ﴿ وَهُو عَلَى جَمْعَهُم ﴾ أى حشرهم بعد البعث للمحاسبة ﴿ إِذَا يَشَاءُ ﴾ ذلك ﴿ قَديرٌ ٢٩ ﴾ تام القدرة كاملوا، و (إذا) متعلقة بما قبلها لابقدير لان المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لاقدرته سبحانه وهي يا تدخل على الماضي تدخل على المضارع ، ومنه قوله :

وإذا ماأشاء أبعث منها آخرالليل ناشطا مذعورا

وقول صاحب الكشف: لقائل أن يفرق بين إذاواذا ما الظاهر أنه ليس فى محاًه وقد نص الحفاجي على عدم الفرق وجعل القول به توهما، وكذا نص على أنها تدخل على الفعلين ظرفية كانت أو شرطية ، وقيد ذلك الطبي بما اذا كانت بمعنى الوقت فا هنا، وضمير (جمعهم) قيل السموات والارض وما فيهما على التغليب وهو كا ترى ، وقيل : للدواب المفهوم بما تقدم وضمير العقلاء للتغليب المناسب لمكون الجمع للمحاسبة ، وقيل: للناس المعلوم من ذلك ولعله الاولى ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مَنْ مُصيبة ﴾ أى مصيبة كانت من مصائب الدنيا كالمرض وسائر النكبات ﴿ فَمَا كَسَبت أَيْديكُم ﴾ أى فبسبب معاصيكم التى اكتسبتموها، و(ما) اسم موصول مبتدا والمبتدا إذا كان موصولا صلته جملة فعلية تدخل على خبره الفاء كثيراً لما فيه من معنى الشرط لاشعاره بابتناء الحنبر عليه فاذا جيء بالفاء هنا ه

وقرأنافع . وابن عامر . وأبوجعفر فى رواية وشيبة (بما) بغيرفا. لانهاليست بلازه قو إيقاع المبتدامو صولا يكفى فى الاشعار المذكور ، وحكى عن ابن اللك أنه قال : اختلاف القراء تين دل على أن ماموصولة فجى تارة بالفاء فى خبرها وأخرى لم يؤت بها حطالله شبه عن المشبه به ، وجوزكون ماشرطية واستظهره أبوحيان فى القراءة بالفاء وجعلها موصولة فى القراءة الاخرى بناء على أن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند سيبويه نحو من يفعل الحسنات الله يشكرها ، والاخفش . وبعض نحاة بغداد أجازوا ذلك مطلقا، ومنه

قوله تعالى : (وإن أطعتموهم انـكم لمشركون) ه

وقال أبو البقاء : حذف الفاء من الجواب حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضي ويعلم منه مزيد حسن حذفها هنا على جعل ماموصولة ﴿ وَيَعْفُوعَنْ كَثير • ٣ ﴾ أي من الذنوب فلا يعاقب عليها بحصية عاجلاقيل وآجلاه وجود كون المراد بالسكثير السكثير من الناس والظاهر الأول وهوالذي تشهدله الأخبار روى الترمذي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم قال : «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أصابكم من مصيبة )» ه

وأخرج ابن المنذر . وجماعة عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية (وما أصابكم) الخ، قالعليه الصلاة والسلام والذى نفسي بيده مامن خدش عود ولااختلاج عرقولانكبة حجرولاعثرة قدمالابذنبومايعفو الله عز وجلعنه أكثر ، وأخرج ابن سعد عن أبى مايكة أن أسهاء بنت أبى بكر الصديق رضىالله تعالىءنهما كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفره الله تعالىأ كـــثر، ورؤى على كــفـــشريح قرحة فقيل: بم هذا؟ فقال: بما كسبت يدى، و سيُل عمران بن حصين عن مرضه فقال: إن أحبه إلى أحبه الى الله تعالى وهذا بماكسبت يدى، والآية مخصوصة باصحابالذنوب من المسلمين وغيرهم فان،من لا ذنب له كالانبياءعليهم السلام قد تصيبهم، صائب، ففي الحديث وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالأمثل، و يكون ذلك لرفع درجاتهم أو لحكم أخرى خفيت علينا ، وأما الاطفال والجانين فقيل غير داخلين فى الخطاب لأنه للمكلفين وبفرض دخولهم أخرجهم التخصيص باصحاب الذنوب فما يصيبهم من المصائب فهو لحكم خفية ، وقيل: في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه محسن الصبر ثم ان المصائب قدتـكون عقوبة على الذنب وجزاء عليه بحيث لايماقب عليه يوم القيامة ، ويدل على ذلك مارواه أحمد فى مسنده . والحكيم الترمذي . وجماعة عن على كرم الله تعالى وجهه قال ؛ ألا أخبركم بافضل آية فى كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وسأفسرها لك يا على ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرممن أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعدعة وه، وزعم بعضهم أنها لاتـكون جزاً. لأن الدنيا دار تـكليف فلو حصل الجزاء فيها لـكانت دار جزاً. وتـكليف مما وهو محال فما هي الا امتحانات ، وخبر على كرم الله وجهه يرده وكذاما صح من ان الحدود أي غير حد قاطع الطريق مكـفرات وأى محالية فىكونالدنيا دار تـكليف ويقع فيها لبعضآلاشخاص ما يكونجزا. له على ذنبه أىمكفراً له ، وعن الحسن تفسير المصيبة بالحد قال: المعنى ما أصابكم منحد من حدود الله تعالى فانما هو بكسب أيديكم وارتكابكم ما يوجبه ويعفو الله تعالى عن كثير فيستره علىالعبد حتى لايحدعليه، وهو بما تأباهالاخبارومع هذا ليس بشيء ولعله لم يصبح عن الحسن •

وفى الانتصاف ان هذه الآية تبلس عندها القدرية ولايمكنهم ترويج حيلة فى صرفها عن مقتضى نصها فانها حملوا قوله تعالى (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) على التائب وهو غير ممكن لهم ههنا فانه قد أثبت التبعيض (م-7-ج-7- تفسير روح الممانى)

فىالعفو ومحال عندهم أن يكون العفو هنا مقيدا بالتوبة فانه يلزم تبعيضها أيضا وهي عندهم لا تتبعض كما نقل الامام عن أبي هاشم وهو رأس الاعتزال والذي تولىكبرهمنهم فلإمحالها الاالحقالذي لامرية فيه وهو رد العفو الى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة· وأجيب عنهم بأن لهم أن يقولوا: المراد ويعفو عن كثير فلا يماة بعليه فى الدنيا بل يؤخر عقوبته فى الآخرة لمن لم يتب. وأنت تعلم مادل خبر على كرمالله تعالى وجهه ، ﴿ وَمَا أَنَّتُمْ بُمُعْجِرَيْنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزا عن أن يصيبكم بالمصائب بما كسبت أيديكم وإن هربتم في أقطار الارض كل مهرب،وقيل :المراد انكم لاتعجزون من في الارض من جنوده تعالى فَـكيفِ من فى السماء ﴿ وَمَا لَـكُمْ مَنْ دُونِ اللهُ منْ وَلَى ﴾ من متول بالرحمة يرحمكم إذا أصابتـكمالمصائب وقيل بحديكم عنها ﴿وَلَا نَصَير ٣٦﴾ يدفعها عنكم ، والجلة كالتقريرلقوله تعالى:(ويعفو عن كثير)أىانالله تعالى يعفوعن كثير من المصائب اذ لاقدرة لكم أن تعجزوه سبحانه فتفو توا ماقصى عايكم منهاو لالكم أيضا من متول بالرحمة غيره عزو جل ليرحمكم اذاأصابتكم ولاناصر سواه لينصركم منها دلهذا جاءعن على كرم الله تعالى وجهه أن هذه أرجى اية في القرآن للوَّمنين ، و يُقوى أمر الرَّجاء على ما قيل: أن معنى (ما أنتم) النَّح ما أنتم بمعجز بن الله تعالى في دفع مصائبكم أي أنه سبحانه قادر على ذلك ﴿ وَمَنْ مَايَاتُهُ الْجُوَارِ﴾ أىالسفنالجوارىأىالجارية فهي صفة لمرصوف محذوف لقرينة قوله تعالى: ﴿ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ وبذلك حسن الحذف والا فهي صفة غير مختصة والقياس فيها أن لايجذف الموصوف وتقوم مقامه، وجوز أبوحيان أن يقال: إنها صفة غالبة كالابطح وهي يجوز فيها أن تلى العو امل بغير ذكر الموصوف، و(في البحر) متملق بالجواري وقوله تعالى: ﴿ كَالْأَعْلَامَ ٣٣) في موضع الحال، وجوز أن يكون الأول أيضا كذلك ، والاعلام جمع علم وهو الجبل وأصله الاثر الذي يعلم به الشئ كعلم الطريق وعلم الجيش وسمى الجبل علما لذلك ولا اختصاص له بالجبل الذي عليه النار الاهتداء بل|ذاأريد

ذلك قيد كما في قول الحنساء :

وإنصخرالتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

وفيه مبالغة الطيفة ، وحكى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لما شمعه : قاتلها الله تعالى مارضيت بتشبيه بالجبل حتى جَعلَت على رَأْسه نارا. وقرأ نَافع وَأَبوعمرو (الجوارْي) بياء في الوصلدونالوقف ،

وقرأ ابن كثير بها فيهما والباقون بالحذف فيهما والاثبات على الاصل والحذف للنخفيف، وعلىكل فالاعراب تقديري وسمع من بعض المرب الاعراب على الراء ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكُنَ الرِّيحَ ﴾ التي تجري بها و يعدم سبب تموجها وهو تـكاثم الهواء الذي كان في المحل الذي جرت اليه وترا لم بعضه على بعض وسبب ذلك التـكاثف إما انخفاض درجة حرارة الهواء فيقل تمدده ويتـكاثف ويترك أكثر المحل الذي كان مشغولا به خايا وإما تجمع فجائى يحصل في الابخرة المنتشرة في الهوا فيخلو مجلها، وهذا على ماقيل أقوى الاسباب فاذا وجدالهواء أمامهفراغابسببذلكجري بقوة ليشغله فتحدثالريح وتستمرحتي تملا المحلوماذكر فيسبب التموج هو الذي ذكره فلاسفة العصر . وأماالمتقدمون فذكروا أشيآء أخر، ولعل هناك أسبابا غير ذلك كله لايعلمها الاالله عز وجل، والقول بالاسباب تحريكا و اسكانا لاينافي اسناد الحوادث الى الفاعل المختار جل جلاله وعم نو اله وقرأ نافع (الرياح) جمعاً ﴿ فَيَظَّلَلُنَّ رَوَا كَدَ عَلَى ظَهْرِه ﴾ فيصرن ثوابت على ظهر البحر أى غيرجاريات لا غير متحرَّكات أصلا ، وفسر بعضهم (يظللن) بيبقين فيكون (رواكد)حالا والأول أولى ه وقرأ قتادة (فيظلمن) بكسر اللام والقياس الفتح لأن الماضي مكسور العين فالـكسر في المضارع شاذ ، وقال الزمخشرى: هوَمنظل يظلو يظل بالفتح والكسرنجوضل بالضاد يضل ويضل، وتعقبه أبوحيان بآنه ليس كاذكر لان يضل بالفتح من ضللت بالكسر ويضل بالكسر من ضللت بالفتح و كلامهامقيس ﴿ إِنَّ فَى ذَلُّكُ ﴾ الذي ذكر من السفن المسخرة في البحر تحت أمره سبحانه وحسب مشيئته تعالى : ﴿ لَا يَاتَ ﴾ عظيمة كثيرة على عظمة شؤ نه عز وجل ﴿ لَكُلِّ صَّبَّار شَكُور ٣٣٣﴾ لكل من حبس نفسه عن التوجه الى ما لاينبغي ووكل همته بالنظر في آيات الله تعالى والتفكر في آلائه سبحانه فالصبر هنا حبس مخصوص والتفكر في نعمه تعالى شكر ه ويجوز أن يكون قد كني بهذين الوصفين عن المؤمن الكامل لأن الايمان نصفه صبر ونصفه شكر ه وذكر الامام أن المؤمن لايخلو من أن يكون في السراء والضراء فان كان في الضراء كان من الصابرين وان كان فىالسراء كَان من الشاكرين ﴿ أَوْ يُوبِقُهُنَّ ﴾ عطف على (يسكن) أى أو يهلكهن بارسال الريح العاصفة المغرقة ، والمراد علىما قال غير واحد اهلاك أهلها إما بتقدير مضاف أو بالتجوز باطلاق المحل علىحاله أو بطريق الـكناية لانه يلزم من أهلاكها أهلاك من فيها والقرينة على ارادة ذلك قوله تعالى : ﴿ بِمَا كُسَبُوا ﴾ وأصله أو يرسلها أى الربح فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود من ارسالها عاصفة وهو إما اهلا كمهم أو انجاؤهم المراد من قوله تعالى: ﴿ وَيَعْفُ عَنْ كَثير ﴾ ﴿ اذ المعنى أو يرسلما فيو بق ناساً بذنو بهم وينج ناسا على طريق العفو عنهم وبهذا ظهر وجه جزم (يعف) لأنه تمعنى ينج معطوف على يوبق، ويعلم وجه عطفه بالواو لانه مندرج فى القسيم وهو ارسالها عاصفة، وعلى هذا التفسير تـكون الآية متضمنة لاسكانها ولارسالهاعاصفة معالاهلاك والانجأء وارسالهابا عتدال معلوم من قوله سبحانه الجوارى فانهاا لمطلوب الاصلى منهاه وقال بعض الاجلة: التحقيق أن (يعف) عطف على قوله تعالى : ( يسكن الريح ) الى قوله سبحانه: (بما كسبوا) ولذا عطف بالواولا بأو والمعنى إن يشأ يعاقبهم بالاسكان أو الاعصاف وإن يشأ يعف عن كثير ه وجوز بعضهم حمل (يوبقهن) على ظاهره لأن السفن من جملة أموالهم التي هلاكها والخسارة فيها بذنوبهم

وقرأ الاعمش (يعفو) بالواو الساكنة آخره على عطفه على مجموع الشرط والجواب دون الجواب وحده في قراءة الجزم، وعن أهل المدينة أنهم قرؤا (يعفو) بالواو المفتوحة على أنه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو والعطف على هذه القراءة على مصدر متصيد من الدكلام السابق كأنه قيل: يقع وهو من العطف على المهنى وهذا مذهب البصريين في مثل ذلك وتسمى هذه الواو واوالصرف لصرفها عن عطف الفعل المجزوم قبلها الى عطف مصدر على مصدر، ومذهب الدكوفيين أن الواو بمعنى أن المصدرية ناصبة للمضارع بنفسهاه واختار الرضى أن الواو اماواوا لحال والمصدر بعدها مبتدأ خبره مقدر والجلة حالية أو واو المعية وينصب بعدها الفعل لقصد الدلالة على معية الافعال في أن الواو في المفعول معهدالة على مصاحبة الإسماء فعدل به عن

أيضا وجعل الآية مثل قوله تِعالى (وما أصابكم من مصيبة) ، الخ

الظاهرليكون نصا فى معنى الجمعية، والمشهور اليوم على ألسنة المعربين مذهب البصريين وعليه خرج أبوحيان النصب فى هذه القراءة وكذا خرج غيرواحد ومنهم الزجاح النصب فى قوله تعالى :

و ويَعْلَمُ اللّّذِينَ يُحَادِلُونَ في ءايَدَنَا مَالَهُمْ من تحيص ٣٠٠ الى من مهرب و مخلص من العذاب على ذلك، و جملوا الجزاء بمنزلة الانشاء كالاستفهام فكا أنه تقدم أحدالا مور الستة ولم يرتض ذلك الزمخشرى وقال: فيه نظر لما أورده سيبويه في الكتاب قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف وهو نحو من قوله: « والحق بالحجاز فأستريحا ، فهذا تجوز ولا بحد السكلام ولاوجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا لانه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الاول فعل فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعف ، ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد السكلام ولاوجهه ولوكانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الا يات المشكلة انتهى ، وخرج هو النصب في (يعلم) على العطف على علة مقدرة قال: أى لينتقم منهم و يعلم الذين الخ وكم من نظير له في القرآن العظيم إلا أن ذلك مع وجود حرف التعليل كقوله تعالى: (ولنجعله آية المناس) وقوله سبحانه: (خلق الله السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بماكسبت) ه

وقال أبو حيان: يبعد هذا التقدير أنه ترتب على الشرط اهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن لينتقم منهم ه وأجيب بأن الآية مخصوصة بالمجرمين فالمقصود الهلاك و يجوزأن يقدر ليظهر عظيم قدرته تعالى و يعلم الذين يحادلون فلا يرد عليه ماذكر و يحسن ذلك التقدير فى توجيه النصب فى (يعفو) على ماروى عن أهل المدينة إذا خدش التوجيه السابق بما نقل عن سيبويه فيقال: إنه عطف على تعليل مقدر أى لينتقم منهم و يعفو عن كثير، وقراءة النصب فى (يعلم) هى التى قرأ بها أكثر السبعة ،

وقرأ نافع . وابن عامر . وأبوجعفر . والاعرج . وشيبة . وزيد بن على بالرفع، وقرر فى الكشف وجهه بأنه على عطف يعلم على بحموع الجملة الشرطية على معنى و من آياته الدالة على كال القدرة السفن فى البحر مم ذكر وجه الدلالة وأنها مسخرة تحت أمره سبحانه تارة بتضمن نفع من فيها وتارة بالعكس ثم قال جل و علا ويعلم الذين يعاندون و لا يعترفون بآيات الله تعالى الباهرة بدل قوله سبحانه فيها بالضمير الراجع الى الآية المبحوث عنها شهادة بأنها من آيات الله تعالى وزيادة للتحذير و ذم الجدال فيها وليكون على أسلوب الكناية على نحو العرب لا حفر الذمم فكانه لما قيل: إن يشأ يسكن الربح و ذكر سبب الدلالة صار فى معنى يعلمها ويمترف بها المتدبرون فى آياتنا المسترشدون و يعلم المجادلون فيها المنكرون مالهم من محيص، وجاز أن يجمل عطفا على قوله تمالى: (ومن أياته الجوار) و تجمل هذه و حدها آيات لتضمنها و جوها من الدلالة أقيمت مقام المضمر، والمعنى ومن آياته الجوار ويعلم المجادلون فيها، واعترض بين المعطوف و المعطوف عليه ببيان وجه الدلالة ليدل على موجب وعيد المجادل وعلى كونها آية بل آيات ، و نقل عن ان الحاجب أنه يحوز أن يكون الرفع بالمطف على موجب وعيد المجادل وعلى كونها آية بل آيات ، و نقل عن ان الحاجب أنه يحوز أن يكون الرفع بالمطف على موضع الجزاء المتقدم باعتباركو نه جملة لا باعتبار عطف بحرد الفعل ليجب الجزم فتكون الجلتان مشتركتين موضع الجزاء المتقدم باعتباركو نه جملة لا باعتبار عطف بحرد الفعل ليجب الجزم فتكون الجلتان مشتركتين في المسبية ، وفيه بحث يعلم ما سيأتى ان شاه الله تعالى ، وقرئ ( و يعلم ) بالجزم ه

وخرج على العطف على (يعف) وتسببه عن الشرط باعتبار تضمن الاخبار عن علم المجادلين بما بحل بهم في

المستقبل الوعيد والتحذير كما قيل:

سوف ترى اذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار

ومرجع المعنى علىذلك أنه تعالى إن يشأ يعصف الربح فيغرق بعضاوينج آخرين عفوا ويحذر جماعة أخرى. وأعترض بأن التخصيص بالمجادلين في هذا التحذير غير لائح، وأيضًا علمهم بأن لامحيص من عذاب الله تعالى على تقدير عصف الريح بأهل السفن على سبيل العبرة ولا اختصاص لها بهم ولا بهذا المقدورخاصة وأجيب عن الأول بأنَّ التخصيص بالمجادلين لانهم أولى بالتحذير، وعن الاُخيرُ بأنه أريدان البروالبحر لا ينجيان من بأسه عزوجل فهو تعميم، واختار فى الكشف كون التخريج على أن الآية فى الـكافرين بممنى إن يشيعصف الربح فيغرق بعضهم وينج آخرين منهم عفوا ويعلموا مالهم من محيص فلا يغتروا بالنجاة والعفو في هذه المرة ، فالمجادلون هم السكشير الناجون أو بعضهم وهو على منوال قوله تعالى (أمامنتمأن يعيدكم فيه تارة أخرى) الآية ، ومن مجموع ماسمعت يلوحالـُتضعف هذه القراءة و لهذا لم يقرأ بها فىالسبعة ،والظاهر على القراءات الثلاثأن فاعل (يعلم الذين) وجملة (ما لهم من محيص) سادة مسد المفعولين. و فى الدر المصون أن الجملة في قراءة الرفع تحتمل الفعلية وتحتمل الاسمية أيوهو يعلم الذين، ولا يخفي أن الظاهر على الاحتمال الثاني كون «الذين» مفعو لا أو لاوالجملة مفعو لاثانياوالفاعل ضميره تعالى المستتر،وأوجب بعضهم هذاعلى قراءة الجزم وعطف «يعلم»على «يعف» لثلايخرج الكلامءنالانتظام ويظهرقصد التحذير لشيوع أن علمالله تعالى يكون كناية عن المجازاة وهو كما قرى ﴿ فَمَا أُو تيتُمْ مِنْ شَيْء ﴾ أىشى. كان من أسباب الدنيا، والظاهر أن الخطاب للناس مطلقا، وقيل: للمشركين، وما موَّصولهمبتدأ والعائد محذوفأىأوتيتموهوالخبرمابعد، ودخلتالفاءلتضمنها معنىالشرط، وقال أبوحيان: هي شرطية مفعول ثان لاوتيتم و (منشىء) بيان لها وقوله تعالى: ﴿ فَتَاَعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ أى فهو متاعها تتمتمون به مدة حيا تـكم فيها جواب الشرط، والأول اوفق بقوله تعالى : ﴿ وَمَا عَنْدَاللَّهُ ﴾ من ثواب الآخرة ﴿ خَيْرٌ ﴾ ذاتا لحلوص نفعه ﴿ وَأَبْقَىٰ ﴾ زمانا حيث لايزول ولا يفنى لأن الظاهر أن (ما) فيهموصولة وانما لم يؤت بالماء في خبرهامع أن الموصول المبتدأ إذا وصل بالظرف يتضمن معنى الشرط أيضا لان مسببية كون الشيء عند الله تعالى لخيريته أمر معلوم مقرر غنى عن الدلالة عليه بحرف موضوع له بخلاف ماعند غيره سبحانه والتعبير عنه بانه عند الله تعالى دون ما ادخر لذلك ، وقوله تعالى : ﴿ لَّلَّذِينَ ءامَنُوا ﴾[ما متماق بابقي أو اللام لبيان من له هذه النعمة فهو خبر مبتدأمحذوف أيذلك للذين امنواً ،

﴿ وَعَلَى رَبَّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٩﴾ لاعلى غيره تعالى أصلا، وعن على كرم الله تعالى وجهه اجتمع لا بى بكر رضى الله تعالى عنه مال فتصدق به كله فى سبيل الله تعالى فلامه المسلمون وخطأه الـكافرون فنزلت، والموصول في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَحْتَنُبُونَ كَبَاثُرَ الاَثْمُ وَالْفَوَ احَشَوَ إِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَفْهُرُونَ ٣٧ ﴾ مع ما بعد اما عطف على الموصول الآول أو هو مدح مرفوع على الخبرية لمبتدا محذوف أو منصوب بمقدر كاعنى أو أمدح، والواو اعتراضية كا ذكره الرضى، وغفل أبو البقاء عن الواو فلم يذكر العطف وذكر بدله البدل، وكبائر الاثم مارتب عليه الوعيد أوما يوجب الحد أوكل مانهى الله تعالى عنه والفو احش ما فحش وعظم قبحه منها، وقبل: المرادبالكبائر ما يتعلق الوما يوما يوجب الحد أوكل مانهى الله تعالى عنه والفو احش ما فحش وعظم قبحه منها، وقبل: المرادبالكبائر ما يتعلق

بالبدع واستخراج الشبهات وبالفو احش ما يتعلق بالقوة الشهو انية وبقو له تعالى: (و إذا ماغضبو اهم يغفرون) ما يتعلق بالقوة الغضبية وهو كما ترى ، والمرادبالا ثم الجنس والالقيل الآثام، و (إذا) ظرف ليغفرون و «هم» مبتدأ لا تأكيد لضمير غضبوا وجوزه فىالبحر وجملة يغفرونخبرهو تقديمه لافادةالاختصاص لأنه فاعل معنوى،واختصاصهم باعتبار أنهم احقاء بذلك دون غيرهم فان المغفرة حال الغضب عزيزة المثال، وفى الآية ايماء إلىأنهم يغفرون قبل الاستغفار، وقيل (هم) مرفوع بفعل يفسره (يغفرون) و لماحذف انفصل الضمير وليس بشيء، وجعل أبو البقاء (إذا) شرطية وجملة (هم يُغفّرون) جو ابا لها ، و تعقبه أبو حيّان بأنه يلزم الفاء حينتذ ولا يجوز حذَّفها الافي الشعر، وتقدم لكآنفا ما ينفعك تذكره فتذكر ، وقرأ حمزة والـكسائو « كبير الاثم، بالافراد لارادة الجنس أوالفرد الـكامل منه وهو الشرك، وروى تفسيره به عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما،ولايلزمالتكرار لأنالمراد الاستمرار والدوام ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَرَجِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ قيل: نزلت في الانصار دعاهم الله تعالى على لسان رسوله ﷺ للايمان به وطاعته سبحانه فاستجابوا له فاثني عليهم جل وعلا بما أثني،وعليه فهو منذكر الخاص بعد العام لبيان شرقه لايمانهم دون تردد وتلعثم، والآية إنكانت مدنية فالامر ظاهر وإذاكانت مكية فالمراد بالانصار من آمن بالمدينة قبل الهجرة أو المراد بهم أصحاب العقبة ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى اللَّهُمْ ﴾ أى ذوشورى ومراجعة فىالآراء بينهم بناء علىأن الشورى صدر كالبشرى فلايصحالاً خبار لأن الامر متشاور فيه لامشاورة الا إذا قصد المبالغة، وأورد أنه يقال من غير تأويلشأ في الـكرم والامر هنا يمعني الشان, نعم إذا حمل على القضايا المتشارر فيها احتاج إلىالتاويلأوقصدالمبالغة ، وقيل : أن اضافة المصدر للمعوم فلايصح الاخبار الابالتاويل ورد بأن المراد أمرهم فيها يتشاور فيه لاجميع أمورهموفيه نظر ، وقال الراغب:المشورةاستخراجالرأى بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم:شرت العسلوأشرته استخرجتهُ والشورى الامر الذي يتشاور فيه آنتهي، والمشهور كونه مصدرا، و جيء بالجملة اسمية مع أن المعطوف عليه جملة فعلية للدلالة على أنالتشاور كانحالهم المستمرة قبل الاسلام وبعده، وفي الا "ية مدح للتشاور لاسيماعلى القول بان فيها الاخبار بالمصدر، وقد أخرج البيهقي في شعب الايمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الذي ﷺ قال:من اراد امرا فشاور فيه وقضي هدى لارشد الامور، وأخرج عبد بن حميد والبخاري في الادب • وأبن المنذر عن الحسن قال:ماتشاور قوم قط الاهدوا وأرشد امرهم ثم تلا (وأمرهمشورى بينهم) ، وقد كانت الشورى بين النبي ﷺ وأصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب؛ وكذا بين الصحابة رضى الله تمالى عنهم بعده عليه الصلاة والسلام ، وكانت بينهم أيضا في الاحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد وعدد حد الخر وغير ذلك،والمراد بالاحكام مالم يكن لهم فيه نص شرعي والافالشوري لامعني لها وكيفيليق بالمسلم العدولءن حكم الله عز وجل إلى آراء الرجالوالله سبحانه هو الحكيم الخبير، ويؤيد ماقلنا ماأخرجه الخطيب عن على كرم الله تعالى وجهه قال:قلت يارسول إلله الامر ينزل بنا بعدُّكُ لمَّ ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال:اجمعوا له العابد من أمتى واجعلوه بينكم شورى ولاتقضوه برأى واحد، وينبغي أن يكون المستشار عاقلا كاينبغي أن يكون عابدا ، فقد أخرج الخطيب أيضا عنأبي هريرة مرفوعا واسترشدوا العاقل ترشدوا ولاتعصوه فتندموا والشورى على الوجه الذي ذكرناه منجلة أساب صلاح الارض فني الحديث إذا كان أمراؤ لمخيار كمو أغنياؤكم أسخياءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الارض

خير لم من بطنها و إذا كان أمراؤ كم شراركم و أغنياؤكم بخلاءكم و أمركم إلى نسائه كم فبطن الارض خير لكم من ظهرها، و إذا لم تمكن على ذلك الوجه كان افساده اللدين و الدنيا أكثر من اصلاحها ﴿ وَمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ ٣٨) من ظهرها، وإذا لم تسكن على ذلك المشاورة لآن الاستجابة الى في سبيل الخير لأنه مسوق للمدح ولامدح بمجرد الانفاق، ولعل فصله عن قرينه بذكر المشاورة لآن الاستجابة لله تعالى واقام الصلاة كانا من آثارها، وقيل: لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات،

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغِي هُمْ يَنتَصَرُونَ ٣٤﴾ أى ينتقمر ن بمن بغي عليهم على ما جعله الله تعالى لهم و لا يعتدون و معنى الاختصاص انهم الاخصاء بالانتصار وغيرهم يعدو و يتجاوز ، ولا يراد انهم ينتصرون و لا يغفرون ليتناقض هو والسابق ، فكا نه وصفهم سبحانه بأنهم الاخصاء بالغفران لا يغول الغضب احلامهم كما يغول في غيرهم وانهم الاخصاء بالانتصار على ماجوز لهم إن كافؤا ولا يعتدون كغيرهم فهم محمودون في الحالتين بين حسن واحسن مخصوصون بذلك من بين الناس ، وقال غير واحد : إن كلامن الوصفين في محل وهوفيه محمود فالعفر عناله اجزاله ترف بحرمه محمود ولفظ المنقرة مشعر به والانتصار من المخاصم المصر محمود ، ولفظ الانتصار مشعر به ولواوقعا على عكس ذلك كانا مذمومين وعلى هذا جاء قوله :

إذا أنت أكرمت السكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى

وقد يحمد كلُّ ويذم باعتبارات آخر فلاتناقض أيضا سواء اتحد الموصوفان في الجملتين أولا ي وقال بعض المحققين : الاوجه أن لايحملالكلام على التخصيص بل على التقوى أي يفعلون المغفرة تارة والانتصار اخرى لادائمًا للتناقض وليس بذاك ، وعن النخعي أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق ، وفيه ايماء إلىأنالانتصار من المخاصم المصر والافلا اذ لال للنفس بالعفو عن العاجز المعترف، ثم إن جملة ( هم ينتصرون ) من المبتدا والحبر صلة الموصول و( إذا ) ظرف ( ينتصرون) وجوز كونها شرطية والجملة جواب الشرط وجملةالجواب والشرط هيالصلة . وتعقبه أبو حيّان يما ص آنفا ،وجوز أيضًا كون (هم) فاعلالمحذوف وهو كماسمعت في ( وإذا ماغضبوا ) الخ ، وقال الحوفي : بجوز جعل(هم) تركيداً لضمير (أصابهم) وفيه الفصل بين المؤكد والمؤكد بالفاعل ولعله لايمتنع، ومع هذا فالوجه في الاعراب ماأشرنا اليه أولا ﴿ وَجَزُوْ ا سَيَّةَ سَيَّةً سَيَّةً مِّتُلُهَا ﴾ بيانلماجعلللمنتصر وتسمية الفعلة الثَّانية وهي الجزاء سيئة قيلالمشاكلة ، وقالجارالله : تسمية كلتا الفعلتين سيئة لانها تسوءهن تنزل به ، وفيه رعاية لحقيقة اللفظ واشارة إلى أن الانتصار مع كونه محموداً إنما يحمد بشرط رعاية المماثلة وهي عسرة فني مساقها حث على العفو من طريق الاحتياط، وقوله تمالى : ﴿ فَمَنْ عَفَا ﴾ أى عرالمسى. اليه ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ مابينه وبين من يعاديه بالعفو والاغضاء عما صدر منه ﴿ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ فيجزيه جل وعلا اعظم الجزاء، قصريح بما لوح اليه ذلك من الحث وتنبيه على أنه وإن كان سلوكا لطريق الاحتياط يتضمن معذلك اصلاحذات البينالمحمود حالا ومآ لاليكون زيادة تحريض عليه، وابهام الاجر وجعله حقاعلى العظيم الكريم جل شأنه الدال على عظمه زيادة في الترغيب ، وجيءُ بالفاء ليفرعه عن السابق أي إذا كان سلوك الانتصار غير مأمون العثار فمن عفا وأصلح فهو سالك الطريق

المأمون العثار المحمود فى الدارين ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَا يُحبُّ الظّلَمينَ ، ٤ ﴾ المتجاوزين الحد فى الانتقام ، تتميم لذلك المعنى وتصريح بما ضمن من عسر رعاية طريق المماثلة وأنه قلما تخلو عن الاعتداء والتجاوز لاسيما فى حال الحرد والتهاب الحمية فيكون دخو لا فى زمرة من لا يحبه الله تعالى ، و لاحاجة على هذا المعنى إلى جعل ( فمن عفا ) النح اعتراضا ، ثم لوكان كذلك بأن يكون هذا متعلقا بجزاء سيئة سيئة مثلها على أنه تعليل لما يفهم منه فالفاء غير ما نعة عنه كما توهم ، وأدخل غير واحد المبتدئين بالسيئة فى الظالمين ﴿ و كَمْنَ انتصرَ بَعْدَ ظُلْمه ﴾ بعد ماظلم بالبناء للمجهول ، وقرى ، به فالمصدر مضاف لمفعوله اوهو مصدر المبنى للمفعول واللام للقسم ، وجوز أن تكون لام الابتداء جى بها للتوكيد و ( مر ن ) شرطية او ، وصولة وحمل انتصر على لفظها وحمل ﴿ فَأُولُنكَ مَا عَلَيْهُم مُن سَيل ٢٤ ﴾ أى للمعاقب ولا للعاتب والعائب على معناها ، والجملة على ( من عفا ) وجى ، بها للتصريح بأن ماحض عليه إنما حض عليه ارشادا إلى الاصلح فى الاغلب على من يبتدئ نم على الدين يقالمون الناس من يبتدئ نهم بالظلم او يزيدون فى الانتقام و يتجاوزون ماحدهم ، وفسر ذلك والمراد بالذين يظلمون الناس من يبتدئ نهم ها الطلم الويستحقونه وهو اعم ،

﴿ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ أى يتكبرون فيها تجبراً وفساداً ﴿ أُواثِكَ ﴾ الموصوفون بالظلم والبغى بغير الحق ﴿ أَمُّ عَذَابُ الباغين الكفرة ، والمراد بهؤلاء الظالمين الباغين الكفرة ، والبغى بغير الحق ﴿ لَكُمْ عَذَابُ الباغين الكفرة ، وقيل : من يعمهم وغيرهم ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلْكَ لَمَنْ عَزْم الْأُمُورُ ٢٠٤ ﴾ تحذير

وقيل: من يعمهم وغيرهم ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَمْنُ صَبّرُ وَغَفْرُ إِنْ ذَلْكُ لَمْنُ عَزِمُ الأَمُورُ مَ ﴾ كاليم عن الظلم والبغى وما يؤدى إلى العذاب الآليم بوجه ، وفيه حضاعلى ماحضاعليه أو لا اهتهاما به وزيادة ترغيب فيه ، فالصبر هنا هو الاصلاح المؤخر فيها تقدم قدم ههذا ، وعبر عنه بالصبر لآنه من شأن أولى العزم وإشارة إلى أن الاصلاح بالعفو والاغضاء إنما تحمد إذا كان عن قدرة لاعن عجز ، و «ذلك» إشارة إلى المذكور من الصبر والمغفرة ، و (عزم الأمور) الأمور المعزومة المقطوعة أو العازمة الصادقة ، وجوزف (من) أن تكون موصولة وأن تكون شرطية ، وفي اللام أن تكون ابتدائية وأن تكون قسمية واكتنى بجواب القسم عن جواب الشرط، وإذا جعلت اللام للابتداء و (من) شرطية فجملة (إن ذلك) جواب الشرط وحذفت الفاء منها ، ومن يخص الحذف بالشعر لا يجوز هذا الوجه ، وذكر جماعة أن في الكلام حذفا أى إن ذلك منه لمن عزم الأمور ، وكونه مغنياعنه لأن الجملة خبر فلا بد فيها من رابط و (ذلك) لا يصلح له لآنه إشارة إلى الصبر والمغفرة ، وكونه مغنياعنه لأن المراد صبره أو (ذلك) رابط والاشارة لمن بتقدير من ذوى عزم الأمور تمكف ه

هذا واختار العلامة الطابيأن تسمية الفعلة الثانية التي هي الجزاء سيئة من باب التهجين دون المشاكلة ، وزعم أن المجازى مسىء وبني على ذلك ربط جملة (إنه لايحب الظالمين) بما قبل فقال: كمن أن يقال لما نسب المجازى إلى المساءة في قوله سبحانه: (وجزاء سيئة سيئة مثلما) والمسى في هذا المقام مفسداً لما في البين بدليل (فن عفا وأصلح) علل مفهوم ذلك بقوله سبحانه: (إنه لايحب الظالمين) كأنه قبل: من أخرج نفسه بدليل (فن عفا وأصلح) علل مفهوم ذلك بقوله سبحانه: (إنه لايحب الظالمين) كأنه قبل: من أخرج نفسه

بالعفو والاصلاح من الانتساب إلى السيئة والافسادكان مقسطا إن الله يحب المقسطين فوضع موضعه (فأجره على الله) ومن اشتغل بالمجازاة وانتسب إلى السيئة وأفسد مافى البين وحرم نفسه ذلك الاجر الجزيل كانظالما نفسه (إنه لا يحب الظالمين) فالآية واردة إرشاداً للظلوم إلى مكارم الآخلاق وإيثار طريق المرسلين ه وقال: إن قوله تعالى: (ولمن انتصر بعد ظله) الخخطاب للولاة والحكام وتعليم فعل ما ينبغى فعله بدليل قوله سبحانه: «إنما السبيل على الذين يظلون الناس» حيث أعاد السبيل المنكر بالتعريف وعلق به «يظلون الناس» وفسره بقوله تعالى: «عذاب أليم» وكذا قوله سبحانه: «ولمن صبر وغفر» النج تعليم لهم أيضا طريق الحكم وفسره بقوله تعالى: «عذاب أليم» وكذا قوله سبحانه: «ولمن صبر وغفر» النج تعليم لهم أيضا طريق الحكم يعنى أن صاحب الحق اذا عدل من الأولى وانتصر من الظالم فلا سبيل لمكم عليه لما قد رخص له ذلك واذا اختار الافضل فلا سبيل لكم على البر والتقوى ولا تعاونوا على الارم والعدوان انتهى، ولا يخنى ما فيه ه

وفى السكشف أن جعل ماذكر خطاباً للولاة والحدكام يوجب التعقيد فى السكلام فالمعول عليه ماقدمناه، وقد جا.ت أخبار كثيرة فى فضل العافين عمن ظلمهم، أخرج البيهقى فى شعب الايمان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وقال ووسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام يارب من أعز عبادك عندك؟ قال : من إذا قدر غفر، وأخرج ابن أبى حاتم، وابن مردويه. والبيهقى فى الشعب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وإذا وقف العباد للحساب نادى مناد ليقم من أجره على الله تعالى قال وسول الجنة ثم نادى الثانية ليقم مر. أجره على الله تعالى قالوا: ومن ذا الذى أجره على الله تعالى؟ قال: العافون عن الناس فقام كذا وكذا الفا فدخلوا الجنة بغير حساب، ه

و آخرج أحمد . وأبو داود عن أبى هريرة أن رجلا شتم أبا بكر رضى الله تعالى عنه والنبي والمستقلية جالس فجعل عليه الصلاة والسلام يمجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله : فغضب النبي والمستقبة وقام فلحقه أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقال : إنه كان ممك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله : وقع الشيطان فلم أكن لاقمد مع وقت قال : إنه كان ممك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله : وقع الشيطان فلم أكن لاقمد مع الشيطان م قال عليه الصلام : و ثلاث من الحق المن عبد ظلم بمظلمة فيغضى عنها لله تعالى ألا أعزالله عز وجل بها نصره وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة الازاده الله تعالى بلكر وضى الله تعالى عنه وهو نوع من السيل المنفى في قوله تعالى بها قلة » واستشكل هذا الحبر بأنه يشعر بعتب أبى بكر رضى الله تعالى عنه وليس فيه أكثر من تنبيه وضى الله تعالى عنه على المناس من خص السيل فى الآية بالاثم والعقاب فلا إشكال عليه أصلا ، وقيل : هو باق على العموم ومن الناس من خص السيل فى الآية بالاثم والعقاب فلا إشكال عليه أصلا ، وقيل : هو باق على العموم بحضرة رسول الله وعوام المؤمنين ومن لم يباغ مبلغ أبى بكر رضى الله تعالى عليه وسلم ما يشعر باستحسان السكوت عنه وحسنات الآبراد سيآت المقربين ه السكوت عنه وحسنات الآبراد سيآت المقربين ه السكوت عنه وحسنات الآبراد سيآت المقربين ه السكوت عنه وحسنات الآبراد سيآت المقربين ه

وقد أمر صلىالله تعالى عليه وسلم بعض الاشخاص برد الشتم على الشأتم ، أخرج النسائى . وابن ماجه . (م-٧-ج- ٢٥ - تفسير روح المعانى ) وابن مردريه. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت بدخلت على زينب رضى الله تعالى عنها و عندى رسول صلى الله تعالى عليه وسلم فأقبات على تسبى فوزعها النبي عليه الصلاة والسلام فلم تنته فقال لى: سبيها فسبتها حتى جف ريقها فى فمها ووجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتهلل سروراه ولعله كان هذا منه عليه الصلاة والسلام تعزيرا لزينب رضى الله تعالى عنها بلسان عائشة رضى الله تعالى عنها لماأن الماضاحة افى الردور أى المصلحة فى ذلك وقد ذكر فقها و اأن اللقاضى أن يعزر من استحق التعزير بشتم غير القذف وكذا للزوج أن يعزر زوجته على شتمها غير محرم الى أمور أخر فتأمل ه وظاهرة وله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) يقتضى رعاية المماثلة مطلقا ، و فى تفسير الامام أن الآية تقتضى وجوب رعاية المماثلة فى كل الامور الا فيا خصه الدليل لانه لوحلت المماثلة فيها على المماثلة فى أمر معين فهو غير مذكور فيها فيلزم الاجمال وعلى ماقلنا يلزم تحمل التخصيص ومعلوم أن دفع الاجمال أولى من دفع التخصيص والفقها، أدخلوا التخصيص فعليه البيان والممكلف يكفيه أن يتمسك بها فى جميع المطالب ،

وعن مجاهد. والسدى اذا قال له: أخزاه الله تعالى فليقل أخزاه الله تعالى واذا قذفه قذفا يوجب الحد فليس له ذلك بل الحد الذي أمر الله تعالى به، ونقل أبو حيان عن الجمهور انهم قالوا اذا بغي مؤمن على مؤمن فلا يجوز له أن ينتصر منه بنفسه بل يرفع ذلك الى الامام أو نائبه، وفى مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للاذن به «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عايهم من سبيل» والعفو افضل (فمن عفا وأصلح فاجره على الله) وقال ابن الهمام: الاولى أن الانسان اذا قيلله ما يوجب التعزير أن لا يجيبه قالوا: لو قال له: ياخبيث الاحسى أن يكف عنه و يرفعه الى القاضي ليؤدبه بحضورهولو أجاب معهذا فقال: بل أنت لابأس، وفى التنوير وشرحه ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا يعزران كمَّا لو تشاتما بين يدى القاضي ولم يتكافأً ، وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه الالنص، وظاهر كلام العلامة الطيبيان|المظلوم اذا عفا لايلزم الظالم التعزير بضرب أو حبس أونحوه، وذكر فقهاؤنا أن التعزير يغلب فيه حق العبد فيجوز فيه الابراء والعفو واليمين والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ويكون ايضاحقالله تعالى فلاعفو فيه الااذاعلم الامام انزجار الفاعل الى آخر ماقالوا، ويترجح عندى ان الامام متى رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ النفس ترك التعزير للعفو سببا للفساد والتجاسر على التعدى وتجاوز الحدود عزر بما تقتضيه المصلحة العامة وليبذل وسعه فيمافيه اصلاح الدين وانتظام أمور المسلمين وآياه أن يتبع الهوى فيضل عنالصراطالمستقيم ه ﴿ وَمَنْ يُضْلَلُ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلَى مِنْ بَعْدُه ﴾ أىماله من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله تعالى اياه فضمير وبعده، لله تعالى بتقدير مضاف فيه ، و قيل للخذلان المفهوم من (يضال) والجملة عطف على قوله تعالى : (أو لثك لهم عذاب أليم ) وكني بمن عن الظالم الباغي تسجيلابانه ضال مخذول أو أتى به مبهما ليشمله شمولا أوليا فقو له سبحانه: « ولمن صبر » الح اعتراض لما أشرنا اليه ﴿وَتَرَّى الظَّالمَانِ لَمَّارَّأُو الْأُمَدَّابَ ) أي حين يرونه، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ﴿ يَقُولُونَ هَلْ الَّى مَرَّدٌ ﴾ أي رجعة الى الدنيا ﴿ منْسَبِيلَ ﴾ ﴾ حتى نؤمن ونعمل صالحًا، وجرزأن يكون المعنى هل الى ردالعذاب ومنع منه من سبيل، و تنكير (مرد) وكذا (سبيل) للمبالغة والجملة حال وقيل مفعول ثان لتري ،

﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أى على النار المدلول عليها بالعذاب، والجلة كالسابقة ﴿ خَاشعينَ ﴾ متضائلين متقاصرين ﴿ مَنَالَّذًلِّ ﴾ أى بسبب الذل لعظم ما لحقهم فمن سببية متعلقة بخاشعين وهو وكذا مابعده حال. وجوز أن يعلق الجار بقوله تعالى : ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ و يوقف على(خاشمين) ﴿ مَنْ طَرَّفْ خَنَّ ﴾ والاول أظهر، والطرفمصدر طرفاذا حرك عينهومنه طرفة العين، والمراد بالخنى الضعيف، ومنابتدائية أي يبتدى. نظرهم من تحرُيك لاجفانهم ضعيف بمسارقة كما ترى المصبور ينظر الى السيف وهكذا نظر الناظر المالمكاره لايقدر أن يفتح أجفانه عليها ويملاً عينيه منها كما يفعل فينظره الى المحاب، ويجوز أن تكون من بمعنى الباء ه وعن ابن عباس(خني) ذليل فالطرف عليه جفن العين، وقيل: يحشر ون عميا فلا ينظر ون الا بقلوبهم وذاك نظر من طرف خنى ، وهو تأويل متكلف، والجملتان السابقتان أعنى (ترى الظالمين. و تراهم يمرضون) ممطوفان على (ومن يضلل) وأصل الكلام والظالمون لما رأوا العذاب يقولون وهم يعرضون عليهًا خاشمين، ثم قيل (وترى وتراهم) خطابا لكلمن يتأنى منه الرؤية ويعتبر بحالهمز يادةللتهو يلكأنه يعجبهم، ا همفيه ليعتبر واويبتهجو ا،ومنه يظهر أنه خطاب للنبي صلى الله تمالى عليه وســـــــلم وأتباعه ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا انَّ الْحَاسرينَ ﴾ أي أنهم ﴿ أَلَّذِينَ خَسْرُواِ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ ﴾ بالتعريض للعذاب الخالد أو على ما مر فى الزمر ، وعدل عن انهم الَّى المَّالِ تُسجِيلًا عليهم بأكمل الخسران اذ المراد أن الـكاملين في صفة الخسران المتصفين بحقيقتــه ﴿ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ﴾ متعلق بخسروا والقول في الدنيا، وجوز أن يكون متعلقاً بقال، والماضي لتحقق الوقوع أي ويَقولُونَ اذا رَأُوهُم على تلك الصفة • وفي الكشف الظاهر أنه قول يوم القيامة كالخسران من باب التنازع بينالفعلين، وآثر صاحب الكشاف على ما يؤذن به صنيعه أن يتعلق بالخسران وحدهلان الاصل في (قالُ الذين آمنوا إن الخاسرين)الخهم الخاسرون كما أن الاصل في (و ترى الطّالمين) و الطّالمو ن لما رأو المُم قيل: (وقال الّذين السمنوا) على نحوماقيل (وترى) الخ وكما أن الرؤية رؤية الدنيا استحضاراً لعذابهم الـكانن في الآخرة تهويلا كذلك القول كأنهم جعلهمحضورا يعاين عذابهم ويسمع ما يقولالمؤمنون فيهم وردعلي الخطاب فىالرؤية والغيبة في القول لأن معاينة العذاب لما كانت أدخل في التهويل جعل العذاب قريبا مشاهدًا وخصوا بالخطاب على سبيل استحضار الحال لمزيدالابتهاج ولم يكن في الحسران ذلك المعنى لانهأمر معقولوالمحسوسات أقوى لاسيما اذاكن موجبات الخسران فجيء به على الاصل من الغيبة ، وعدله من المضادع الى الماضي لانه قول صادرعن مقتضى الحال قدحق ووقع تفوهوابه أولا وأسند المالمؤمنين دلالة علىالابتهاج المذكور واغتباطهم بنجاتهم عماهم فيه والا فالقول والرؤيَّة لـكلمن يتأتى منه القول والرؤيَّة ، وجعله حالًا كما فعل الطبيي على معنى وتراهم وقد صدق فيهم قول المؤمنين في الدنيا ان الحاسرين الخ منأسلوب قوله :

\* اذا ما انتسبنا لم تادنى لئيمة \* وفيه انه انما يرتبكب عند تعذر الحقيقة وقد أمكن الحمل على التنازع فلا تعذر \* م أنه على التقدير لا يظهر أنه قول فيها الابدليل خادج، وهذا بخلاف ما ذكره جار الله فى قورله تعالى: (وقد قدمت النكم بالوعيد) من تقدير وقد صح عندكم انى قدمت لأن فى اللفظ اشعارا به بينا انتهى، ولعمرى لقد أبعد قدس سره المغزى فى هذه الآيات العظام وأتى بما تستحسنه النظار من ذى الافهام فليفهم، وقوله تعالى:

(الا إن الظّالمين في عَذَاب مُقيم ع) إما من تمام كلام المؤونين ويجرى فيه ماسمعت من الاصل ونكتة العدول أو استثناف اخبار منه تعالى تصديقا لذلك ( وَمَا كَانَ لَهُمْ مَنْ أُولِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ ) برفع العذاب عنهم (مَن دُون الله ) حسبها يزعمون (وَمَن يُضلل الله فَالَهُ مُن سَبيل ٢٤ ) الى الهدى أو النجاة، وقيل: المراد ماله من حجة فو استجيبُوا لربّكُم كه اذا دعاكم لما به النجاة على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم (مَن قَبْل أَنْ يَأْتَى يَوْم لا مَرد لله من الله ) الجار والمجرور اما متعلق بمرد ويعامل اسم لا الشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه كما نص عليه ابن مالك في القسهيل؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لامانع لما أعطيت »

وقوله تعالى: (لا تثريب عليكم اليوم) أى لايرده الله تعالى بعد ما حكم به ،

ومن لم يرض بذلك قال: هو خبر لمبتدا محذوف أى ذلك من الله تعالى، والجملة استثناف فى جواب سؤال مقدر تقديره بمن ذلك ؟ أوحال من الضمير المستترفى الظرف الواقع خبر لاأو تعلق بالنؤ او بمادل عليه كا قبل فى قوله تعالى : (ما أنت بنه مة ربك بمجنون) وقيل : هو متعلق بيأتى ، وتعقب بأنه خلاف المتبادر من اللفظ والمعنى ، وقيل : هو مع ذلك قليل الفائدة ، وجوز كونه صفة ليوم ، وتعقب بأنه ركيك معنى ، والظاهر أن المراد بذلك اليوم يوم القيامة لايوم ورود الموت كا قيل ( ما لكم من ملجاً يَوْمَدُن ) أى ملاذ تلتجنون اليه فتخلصون من العذاب على أن (ملجاً) اسم مكان، ويجوز أن يكون مصدرا ميميا (و ما لكم من نكير ٧٤) اندكار على أنه مصدر أنكر على غير القياس و ننى ذلك مع قوله تعالى حكاية عنهم: (والله ربنا ما كنا مشركين) تنزيلا على أنه مصدر أنكر على غير القياس و ننى ذلك مع قوله تعالى حكاية عنهم: (والله ربنا ما كنا مشركين) تنزيلا لما يقع من اندكارهم منزلة العدم لعدم نفعه وقيام الحجة وشهادة الجوارح عليهم أو يقال أن الامرين اعتبار تعدد الاحوال والمواقف ، وجوز أن يكون (نكير) اسم فاعل للبالغة أى ما لكم منكر لاحوال كم غير عيز له الير حكم أمرهم بالاستجابة و توجيه له إلى الرسول و المناك على فان لم يستجيبوا وأعرضوا عما تدءوهم اليه فلا تهتم بهم فارسلناك رقيبا ومحاسبا عليهم (إن عَلَيْكَ ) أى ماعليك (الا البَلاغ) لا الحفظ وقد فعلت ه

(وَانَّا اَذَا أَذَهُنَا الانسَانَ مَنَّا رَحْمَةً ﴾ أى نعمة من الصحة والغنى والامن ونحوها ﴿ وَرَحَ بِهَا ﴾ أريد بالانسان الجنس الشامل للجميع وهو حينئذ بمنى الاناسى أو الناس ولذا جمع ضميره فى قوله سبحانه: ﴿ وَانْ تُصبّهُم ﴾ وليست للاستغراق والجمية لاتتوقف عليه فكا نه قيل: وإن تصب الناس أو الاناسى ﴿ سَيّنَةٌ ﴾ بلاء من مرض وفقر وخوف وغيرها ﴿ بَمَا قَدَّمَتُ أَيْديهُم ﴾ بسبب ماصدر منهم من السيئات ﴿ فَأَنَّ الانسَانَ كَفُورُ ٨٤ ﴾ بليغ والكفر ينسى النعمة رأسا ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سببها بل يزعم أنها أصابته من غير استحقاق لها والفيه أيضا للجنس ، وقيل: هي فيهم الله العهد على أن المراد المجر ون ، وقيل: هي في الأول للجنس وفي الثانى المراد المجر ون ، وقيل ، هي في الأول للجنس وفي الثانى المراد بالانسان الجمع لا الواحد لمكان ضمير الجمع ولم يرد الا المجروبين لأن أصابة السيئة بما قدمت أيديهم إنما يستقيم فيهم ، ثم قال: ولم يقل فانه لكفور ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفر ان النه المهد عالى السبحانه (إن الانسان لظلوم كفار. إن الانسان لوبه لكنود) ففهم منه العلامة الطبي أنها في الأول للعهد

وأن المراد الـكفار المخاطبون فى قرله تعالى: استجيبو الربكم (لترتب) فان أعرضوا (عليه)، ووضع المظهر موضع المضمر للاشعار بتصميمهم على الكفران والايذان بأنهم لايرعوون ماهم فيه وانها فى الثانى للجنس ليكون المعنى ليس ببدع من هذا الانسان المعهود الأصرار لأن هذا الجنس موسوَّمَ بكفران النعم فيكون ذم المطلق دليلا على ذم المُقيد ، وفي الـكشف أنه أراد أن الانسان أي الأول للجنس الصالح للـكل وللبعض وإذا قام دليل على ارادة البعض تعين وقدقام لما سلف أن الاصابة في غير المجرمين للعوض الموفى ولم يذهب إلى أن االام للعهد وجعل قوله تعالى:(فان الانسان كفور)للجنس ليكون تعليلا للمقيد بطريق الأولى و مطابقاً لماجا. في مواضع عديدة من الكتاب العزيز؛ ولا بأس بأن يجعل اشارة إلى السالف فانه للجنس أيضا، و يكون في وضع المظهر • وضع المضمر الفائدة المذكورة مرارا بل هو أدل على القانون الممهد في الاصولوبكون كليهما للجنسَأقول، واسناد الكفران مع أنه صفة الكفرة إلى الجنس لغلبتهم فهو مجاز عقلي حيث أسند إلى الجنس حال أغاب افراده لملابسته الآغلبية ، ويجوزأن يعتبر أغلب الافراد عين الجنس لغلبتهم على غيرهم فيكون المجاز لغويا، وكذا يقال في اسناد الفرح إذا كان بمعنى البطر فانه أيضا من صفات الـكفرة بل أن كان أيضًا بمعناه المعروف وهو انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية فانه وإن لم يكن من خواص الـكمفار بل يكون فى المؤمنين أيضا اضطرارا أو شكرا الاأنه لايعم جميع افراد الجنس وان قلت بعمومه لم تحتج الى ذلك كماذا فسرته بالبطر على ارادة العهد في الانسان، واصابة السيئة بالذنوبغير عامة للافراد أيضا فحال اسنادها يعلم مما ذكرنا؛ وتصدير الشرطية الأولى باذا مع اسناد الاذاقة بلفظ الماضي إلى نون العظمة للتنبية على أن إيصال النعمة محقق الوجود كثير الوقوع وأنه مراد بالذات منالجواد المطلق سبحانه وتعالى كما أن تصدير الثانية بإن واسناد الاصابة بلفظ المضارع إلى السيئة وتعايلها بأعمالهم للايذان بندرة وقوعها وأنها بمرزل عن الانتظام في سلك الارادة بالذات والقصد الاولى ، وإقامة علة الجزاء مقام الجزاء مبالغة في ذمهم،

( لله مُلكُ السَّمَوات وَالأَرْض ﴾ لا لغيره سبحانه اشتراكا أو استقلالا ﴿ يَغَانُ مَايَشَاءُ ﴾ من غيروجوب عليه سبحانه ﴿ يَبَّبُ لَمْ يَشَاءُ انَانًا وَ يَهَ بُلَنْ يَشَاءُ انَانًا وَ يَهَ بُللَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمِ اللَّهُ اللَّه

منهم ايهواه فقد كانت العرب تعد الاناث بلاء (و إذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم )ولوقدم المؤخر لاختل النظم ، وليس التقديم لمجرد رعاية مناسبةالقربُ من البلاء ليعارض بأن الآية السابقة ذكرت الرحمة فيها مقدمة عليه فناسب ذلك تقديم الذكور على الاناث ، وفي تعريف الذكور معمافيه من الاستدراك لقضية التأخير التنبيه على أنه المعروف الحاضر في قلوبهم أول كلخاطر وأنه الذي عقدوا عليه مناهم ، ولماقضي الوطر من هذا الاسلوب قيل: ( أو يزوجهم ) أى الاولاد ( ذكرانا وإناثا ) أى يخلق ا يهبهم ذوجا لأن التزويج جعل الشئ زوجا فذكرانا وأنا ثاحال من الضمير، والواو قيل للمعية لأنحقه التأخير عر القسمين سيافا ووجودا فلا تتأتى المقارنة الابذلك ، وقيل ذلك لأن المراد يهب لمن يشاء مالايهواه ويهب لمن يشاء مايهواه أو يهب الامرين معالا أن سبحانه يجعل من كل من الجنسين الذكور والاناث على حياله زوجا ولولاذلك لتوهم ماذكر فتأمله ، ولتركبه منهما لم يكرر فيه حديث المشيئة ، وقدم المقدم على ماهو عليه فى الاصل ولم يعرف إذ لاوجه له ، ثم قيل : ( ويجعل من يشاء عقيما)أىلا بولد له فقيد بالمشيئة لانه قسم آخر ، وكأنه جيء بأو في ( أو يزوجهم ) دُونُ الواُو كما في سابقه من حَيثُ أنه قسيم الانفراد المشترك بين الأولين ولم يؤت في الاخير لاتضاحه بأنه قسيم الهبة المشتركة بين الاقسام المتقدمة فتأمل، وقيل: قدم الاناث توصية برعايتهن لضعفهن لاسيما وكانوا قربيُّ العهد بالواد، وفي الحديث ﴿ من ابتلي بشيَّ مزهذه الْبنات فأحسن اليهن كزلهسترا من النار » وقيل : قدمت لانها أكثر لتكثير النسلفهيمن هذا الوجه أنسببالخلق المراد بيانه ، وقيل : لتطييب قلوب آبائهن لما في تقديمن من التشريف لأنهن سبب لتكثير مخلوقاته تعالى ، وقال الثعالي: إنه اشارة إلى ما في تقدم ولادتهن من اليمن حتى أن أول مولود ذكر يكون مشؤما فيقولون له بكر بكرين ، وعن قتادة من يمن المرأة تبكيرها بأنثى ، وقيل : قدمت وأخر الذكور معرفا للمحافظة على الفواصل ، والمناسب للسياق ماعلمت سابقا ، وقال مجاهد فى ( أو يزوجهم ) التزويج أن تلدالمرأة غلاما ثمم تلد جارية ، وقال محمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنهما : هوأن تلدُّتو أماغلاماوجارية . وزعم بعضهم أن الآية نزلت في الانبياء عليهم الصلاة والسلام حيث وهبسبحانه لشميب ولوط عليهم السلام اناثا ولابراهم عليه السلام ذكورا ولرسوله محمد ويليني ذكورا واناثا وجعل عيسى ويحيى عليهما السلام عقيمين اله ﴿ انَّهُ عَلَيْمٌ قَدَيْرٌ. ٥ ﴾ مبالغ جل شأنه في العلم والقدرة فيمعل

مايفعل بحكمة واختيار ﴿ وَمَاكَانَ لَبَشَر ﴾ أى ماصح لفرد من افراد البشر ، واختيار ﴿ وَمَاكَانَ لَبَشَر ﴾ عجاب أَوْ يُرسلَ رَسُولاً فَيُوحَى باذَّنه مَا يَشَاءُ ﴾ ظاهره حصرالتكليم في ثلاثة اقسام. الاول الوحي وهو المراد بقوله تعالى: (الاوحيا) وفسره بعضهم بالالقاء في القلب سواء كان في اليقظة أوفى المنام والالقاء أعم من الالهام فان ايجاء أم موسى إلهام وإيجاء ابراهيم عليه السلامالقاء في المنام وليس إلهاماوا يحاء الزبور إلقاء في اليقظة كاروى عن مجاهد وليس بالهام ؛ والمرق أن الالهام لا يستدعى صورة كلام نفساني فقد وقد وأما اللفظى فلا ، وأما نحو إيحاء الزبور فيستدعيه ، وقد جاء اطلاق الوحي على الإلقاء في القلب في قول عبيد بن الابرص:

وأوحى إلى الله أن قد تأمروا بابل أبرأو فى فقمت على رجلى فانه أراد قذف فى قلبي . والثاني اسماع الـكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه كما كان لموسى وكذا

الملائكة الذين كلمهم الله تعالى في قضية خاق آدم عليه السلام و نحوهم وهو المرادبقوله سبحانه (أومن وراء حجاب ) فانه تمثيل له سبحانه بحال الملك المتحجب الذي يكلم بعض خواصه من وراء حجاب يسمع صوته ولايري شخصه . والثالث ارسال الملك كالغااب من حال نبينًا والله والمال كثير من الانبياء عليهم السلام ، وزعم أنه من خصوصيات أولى العزم من المرسلينغير صحيح وهو المراد بقوله عز وجل: (أويرسل رسولا) أي ملكا ( فيوحي ) ذلك الرسول إلى المرسل اليه الذي هو الرسول البشري ( باذنه ) أي بأمره تعالى وتيسيره سبحانه ( ما يشاء ) أن يوحيه ، وهذا يدل على أن المرادمنالاول الوحى من الله تعالى بلاواسطة لأنارسال · الرسول جعل فيه ايحاء ذلك الرسول ، و بني المعتزلى على هذا الحصر أن الرؤية غير جائزة لانها لوصحت لصح التكليم مشافهة فلم يصح الحصر ، وقال بعض ؛ المراد حصر التكليم في الوحي بالمعنى المشهور والتكليم من وراء حجاًب و تـكليم الرسل البشريين مع أمهم ، واستبعد بأنالعرف لم يطرد في تسمية ذلك إيحاء ، وقال القاضي إن قرله تعالى ( الاوحيا )معناه الآكلاما خفيا يدرك بسرعة وليس في ذاته مركبا منحروف مقطعة وهو مايهم المشافهة كما روى في حديث المعراج وماوعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسىعليه السلام فىالطور لـكن عطف قوله تعالى: ﴿ أُومَن وْرَاهُ حَجَابُ ﴾عليه يخصه بالاول فالآية دليل على جُوازالرؤية لاعلى امتناعها ، وإلى الاول ذهب الزمخشري وانتصر له صاحبالـكشف عفا الله تعالى عنه فقال : وأمانحن فنقول والله تعالى أعلم: إنقوله تعالى:( وما كان لبشر) علىالتعميم يقتضي الحصر بوجه لايخص التكلم بالانبيا-عليهم السلام و يدخل فيه خطاب مريم وماكان لام موسى ومايقع المحدثين من هذه الآمة وغيرهم فحمل الوحى على ماذهب اليه الزمخشري أولى . ثم أنه يلزم القاضي أن لا يكون ماوقع من ورا. حجابوحيا لاأنه يخصصه لأنه نظير قولك : ماكان لك أن تنعم الاعلى المساكينوزيد ، نعم يحتمل أن يكون زيد داخلافيهم على نحو ( ملائكته وجبريل ) وهذا يضر القاضى لاقتضائه أن يكون هذا القسم أعنى ماوقع من وراء حجاب أعلاً المراتب فلا يكون الثانى هو المشافهة ، وتقدير الاوحيا من غير حجاب أو من وراء حجاب خلاف الظاهر وفيه فك للنظم لقوله سبحانه : (أو يرسل)وهو عطف على قوله تعالى : (الا وحيا ) مع كونه خلافالظاهر . وعلى هذا يُفسد ما بني عليه من حديث التنزل من القسم الاعلى إلى مادونه ، ومع ذلك لايدل على عدم وقوع الرؤية فضلا عن جوازه بل دل على أنها لووقعت لم يكن معها المـكالمة وذلك هو الصحيح لأن الرؤية تستدعى الفنا. والبقاء به عز وجل وهو يقتضى رفع حجاب المخاطب المستدعى كونا وجوديا ثم الكامل لترفيته حقّ المقامات الكبرى يكون المحتظىمنه بالشهود فى قام البقاء المذكور ومع ذلك لايمنعه عن حظه من سماع الخطاب لأنه حظ القلب المحجوب عن مقام الشهود، والمقصود أن الذي يصح ذوقًا ونقلا وعقلا كون الخطاب من ورا. حجاب البتة وهو صحيح لـكن لاينفع منكر الرؤية ولامثبتها، وأماسؤال الترقى فىالاقسام فالجواب عنه أن الترقى حاصل بين الأولوالثاني الذي له سمى الـكليم كليا، وأماالثالث فلما كان تـكليما مجازيا أخرعن القسمين ولم ينظر إلى أنه أشرف مر. القسم الأول فان ذلك الامر غير راجع إلى التكليم بل لار، مخصوص الانبياء عليهم السلام انتهى .

وتعقب ما اعترض به على القاضى بأنه لا يرد لأن الوحى بذلك المعنى بالتخصيص المذكور والتقييد المأخوذ من التقابل صار مغايرا لما بعده وليسمن شيء من القبيلين حتى يذهب الى الترقى أو التدلى لأنه لا يعطف

بأو بل بالواوكما لا يخنى، ولزوم أن لا يكون الواقع من وراء حجاب وحيا غير مسلم لأنه إن أراد أن لا يكون وحيا مطلقاً فغير صحيح لأن قوله تعالى بعده :فيوحى بأذنه قرينة على أنالمراد بالوحى السابق وحيمخه وص كالذي بعده وإن أراد أنه لا يكون من الوحى المخصوص السابق فلا يضره لأنه عين ماعناه، نعم الحصر على ما ذهب اليه القاضي غير ظاهر الا بعد ملاحظة أنه مخصوص بما كان بالـكلام فتدبر، والظاهر أن عائشة رضى الله تعالى عنها حمات الآية على نحو ما حملها المعتزلة, أخرج البخارى. ومسلم. والترمذي عنها أنها قالت: م من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت(لاتدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير · وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أومن ورا.حجاب) وأنت تعلم أن أكثرَ العلماء على أن النبي والله والم رأى ربه سبحانه ليلة الاسراء لكنثرة الروايات المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصريح بأنها بالعين لـكن الظاهر من الرؤية كونهابها، والمروى عن الاشعرى وجمع من المتكلمين أنهجل شأنه كلمه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بغير واسطة ويعزى ذلك الى جعفر بن محمد الباقر . وابن عباس . وابن مسمود رضى الله تعالى عنهم وهو الظاهر للاحاديث الصحاح في مرادة الصلاة واستقرار الخسين على الخس وغير ذلك، وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تنف الرؤية الاأعتبادا على الاستنباط من الآيات ولو كان معها خبر لذكرته، واحتجاجها بما ذكر من الآيات غير تام، أما عدم تمامية احتجاجها بآية لاتدركه الابصار فشهور، وأماعدم تمامية الاحتجاج بالآيه الثانية فلما سمعت عن صاحب الكشف قدس سره، وقال الخفاجي بعد تقرير الاحتجاج بأنه تعالى حصرً تكليْمه سبحانه للبشر فىالثلاثة : فاذا لم يرمجل وعلامن يكلمه سبحانه فى وقت الكلام لم يره عز وجل فىغيره بالطريق الاولى واذالم يره تعالى هو أصلالم يره سبحانه غير ه اذلاقائل بالمصل، وقد أجيب عنه في الاصول بأنه يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم في الدنيا في هذه الثلاثة أو نقول يجوز أن تقعالرؤ ية حال التـكليم وحيا اذالوحي غلام بسرعة وهو لاينافي ألرؤية انتهى ، ولا يخفي عليك أن الجواب الأول لاينفع فيانحن بصدده الابالتزام أن ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يمد تـكليما في الدنيا على مأذكره الشرنبلالي في اكرام أولى الالبَّاب لأنه كأن في الملكوت الاعلى وأنه يستفاد من كلام صاحب الكُّشف منعظاهر للشرطية فـوجه الاستدلال الذي قرره، و بعضهم أجاب بأنالعام مخصص بغير ما دليل وفي البحر قيل وقالت قريش: ألا تكلم الله تعالى و تنظر اليه إن كنت نبيا صادقا يا كام جل وعلاموسى ونظر اليه تعالى فقال لهم الرسول وكالله: ﴿ لم ينظر موسىعليه السلام الى الله عزوجل فنزلت (ومأكان لبشر) الآية، وهذا ظاهر في أن ألآية لم تتضمن التكليم الشفاهي. معالرؤية وكذا افيه ايضاكان من الكفار خوض فى تكليم الله تعالى موسى عليه السلام فذهبت قريش واليهود فىذلك الى التجسيم فنزلت فان عدم تضمنها ذلك أدفع لتوهم التجسيم، وبالجملة الذي يترجح عندى ماقاله صاحب الكشف قدس سره أن الآية لا تنفع منكر الرؤية ولا مثبتها وماذكر من سبب الزول ليس بمتيقن الثبوت ويفهم من ثلام بمضهم أن الوحي كما يكون بالالقاء فيالروع يكون بالخطفقد قالـالنخمي كان في الانبياء عليهم السلام من يخطُّ له فىالارض، ومعناه اللُّغُوى يشمل ذلك، نقد قال الامامأبو عبد الله التيمي الاصبهاني:الوحى أصله التفهيم وكل مافهم به شيء من الالهام والاشارة والكتب فهو وحي، وقال الراغب: أصل الوحي الاشارة السريعة ولتضمن السرعة قيلأمر وحي وذلك يكون بالـكلام على الرهز والتعريض ، وقد يكون بصوت مجرد عن التر كيبوباشارة ببعض الجوارح وبالكتابة، وقد حمل على ذلك قرله تمالى: (فاوحى اليهم أن سبحوا بكرة)فقد

قيل رمز وقيل اعتباروقيل كتب وجعل التسخير من الوحى أيضا وحمل عليه قوله تعالى: (وأوحى ربك الى النحل) وسيأتى ان شا. الله تعالى اللصوفية قدست اسر ارهم ن الكلام في هذه الآية ، و وحيا ، على ماقال الزيخشرى مصدر واقع موقع الحال وكذا أن يرسل لانه بتأويل ارسالا ، و (من راء حجاب) ظرف واقع موقع الحال أيضا كقوله تعالى: (وعلى جنوبهم) والتقدير وماصح أن يكلم احدا في حال من الاحوال إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا. وتعقبه أبوحيان فقال: وقوع المصدر حالا لاينقاس فلا يجوز جاء زيد بكاء تريد باكيا ، وقاس منه المبرد ما كان نوعا للفعل نحوجا، زيد مشيا أو سرعة و منع سيبويه من وقوع أن مع الفعل موقع الحال فلا يجوز جاء زيد أن يضحك في معنى ضحكا الواقع موقع ضاحكا .

وأجيب عن الاول بان القرآن يقاس عليه ولايلزم ان يقاس على غيره معانه قد يقال: يكــتفي بقياس المبرد ، وعنااثاني بانه علل المنع بكون الحاصل بالسبكمعرفة وهيلاتقع حالا،وفي ذلك نظر لانه غير مطرد ففي شرح التسهيل انه قد يكون نكرة أيضا الاتراهم فسروا (أن يفتري) بمفترى، وقد عرض ابنجني ذلك على ابيعلىفاستحسنه ، وعلى تسليم الاطراد فالمعرفة قدتكون حالالكونها في معنىالنكرة كوحده، والاقتصار على المنع أولى لمكان التعسف في هذا ، واختار غير واحدان وحيا بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأنه نوع من الكلام أو بتقدير الاكلاموحي و(من وراء حجاب) صفة كلامأوسماع محذوف وصفة المصدر تسدمسده والارسال نوع منالكلام أيضابحسب المآل والاستثناء عليه مفرغ مناعم المصادر، وقال الزجاج: قالسيبويه سألت الخليل عن قوله تعالى: (أو يرسل رسولا) بالنصب فقال: هو محمول على أن سوى هذه التي في قوله تعالى: أن يكلمه الله لما يازم منه أن يقال: ماكان لبشر أن يرسل اللهرسولا وذلك غير جائز، والمعنى ماكان لبشر (أن يكلمه الله) الا بان يوحيأوأن يرسل، وعليه أن يقدر في قوله تعالى: (أومن وراء حجاب) نحو أدأن يسمع من وراء حجاب وأى داع إلى ذلك مع ما سمعت ؟ واختلف فى الاستثناء هل هو متصل أو منقطع وأبوالبقاء علىالانقطاع. وتعقبه بعضهم بانآلمفرغ.لايتصفبذلكوالبحثشمير. وقرأ ابنأبي عبلة (أومن وراء حجب) بالجمع . وقرأ نافع وأهل المدينة (أو يرسل رسـولا فيوحى) برفع الفعلين ووجهوا ذلك بأنه على اضهار مبتدأ اى هو يرسل أو هو معطوف على «وحيا» أو على ما يتعلق به (من وراءً) بناء على أن تقديره أو يسمع من وارم حجاب ، وقال العلامة الثانى : إن التوجيه الثانى وما بعده ظاهر وهو عطف الجملة الفعلية الحالية على الحال المفردة ، وأما اضهارالمبتدأ فانحل على هذا فتقدير المبتدأ لغو،وانأريدانهامستأنفة فلا يظهر ما يعطفعليه سوى « ماكان لبشر » الخ وليس بحسنالانتظام . وتعقب بانه يجوزان يكون تقدير المبتدأ معاءتبار الحالية بناء على أن الجملة الاسمية التي الحبر فيها جملة فعاية تفيد ما لا تفيده الفعلية الصرفة بما يناسب حال ارسال الرسول، أويقال: لانسلمأن العطف على ﴿ مَا كَانَ ابشر ﴾ ليس بحسن الانتظام، وفيه دغدغة لاتخنى، وفي الآية على ماقال ابن عطية دليل على أن من حلف أن لا يكلم فلا نافر اسله حنث لاستثنائه تمالي الارسال ون الكلام، ونقله الجلال السيوطي في احكام القراآن عن مالك وفيه بحث والله تعالى الهادي ه

﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ ﴾ متمال عن صفات المخلوقين ﴿ حَكَيْمٌ ١٥ ﴾ يجرى سبحانه أفعاله على سنن الحسكمة فيكلم ( ٨٠ - ج - ٧٥ - تفسير روح المعانى ) تارة بواسطة وأخرى بدونها اما الهاما و إما خطابا أو إما عيانا وإما خطابا من وراء حجاب على ماية تضيه الاختلاف السابق فى تفسير الآية ﴿ وَكَذَلْكَ ﴾ أى ومثل هذا الايحاء البديع على أن الاشارة لما بعد ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْنَا ﴾ وهو ما أوحى اليه عليه الصلاة والسلام أو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الروح للابدان حيث يحييها حياة أبدية ، وقيل: أى ومثل الايحاء المشهور لغيرك أوحينا اليك ،وقيل: أى ومثل ذلك الايحاء المفصل أوحينا اليك إذ كان عليه الصلاة والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواء فمر الوحى بالالقاء أم فسر بالكلام الشفاهي، وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد ألقى اليه في المنام كاألقى إلى إبراهيم عليه السلام والقي اليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة على نحو القاء الزبور إلى داود عليه السلام وفي الدران بعملا قبل جبريل عليه السلام من غير تفصيل الآيات والسور وعن ابن عباس تفسير الروح بالنبوة هو اللرآن بحملا قبل جبريل عليه السلام ، وعليه فأوحينا مضمن معني ارسلنا، والمعني أرسلناه بالوحى اليك لآنه لايقال ؛ أوحى الملك بل أرسله ،

ونقل الطبرسي عن أبى جعفر . وأبى عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن المراد بهذا الروح ملك أعظم من جبرائيلوميكائيلكانمعرسولالله صلى ألله تعالى عليه وسلم ولم يصعد إلى السماء، وهذا القولَ في غاية الغرابة ولعله لا يصبح عن هذين الامامين، و تنوين (روحا) للنعظيم أي روحاعظيم ﴿ مَا كُنْتَ تَدُّري مَا الْكَتَـ الْبُولَا لِمَانُ ﴾ الظاهران أنَّ ما الآولى نافية والثانية استفهامية في محلُّ رفع على الآبتداء و(الكتاب) خبر ، والجملة في موضع نصب بتدرى وجملة (ماكنت) الخ حالية منضمير (أوحيّنا) أوهي. ستانفة والمضى بالنسبة إلى زمان الوحي. واستشكلت الآية با'نظاهرها يستدعى عدم الاتصاف بالايمان قبل الوحى ولايصح ذلكالانالانبياء عليهم السلام جميعا قبل البعثة مؤمنون لعصمتهم عن الكفر باجماع من يعتدبه ي وأجيب بعدة أجو بة ، الأول أن الايمان هناليس المراد به النصديق المجرد بل مجموع التصديق والاقرار و الاعمال فانه كإيطلق على ذلك يطلق على هذا شرعا، ومنه قوله تعالى: (وماكان الله ليضيع ايمانكم) والاعمال لاسبيل إلى درايتها من غير سمع فهو مركب والمركب ينتفى بانتفاء بعض أجزائه فلا يلزم من انتفاء الإيمان المركب بانتفاء الاعمال انتفاء الايمان بالمعنى الآخر أعنى التصديق وهو الذي أجمع العلماء على اتصاف الانبياء عليهم السلام به قبل البعثة، ولذا عبر بتدرى دون أن يقال: لم تكن مؤمناً وهو جوآب حسن ولايلزمه نفي الايمان عمن لأيعمل الطاعات ليكون القول به اعتزالاً فما لايخفي. الثانىأن الايمان[يما يعني به التصديق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام دونالتصديق بالله عزوجل ودون ما يدخل فيه الاعمال والنبي وَتَبَالِلُهُ مُخاطب بالايمان برسالة نفسه كما أن أمته صلى الله تعالى عليه وسلم مخاطبون بذلك، و لا شك أنه قبل الوحى لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلمأنه رسولالله وماعلمذلك إلابالوحى فاذا كان الايمان هو التصديق بالله تعالى ورسوله ﷺ ولم يكن هذا المجموع ثابتًا قبل الوحى بلكان الثابت هو التصديق بالله تعالى خاصة المجمع على اتصاف الانبياء عليهم السلام به قبل البعثة استقام نني الايمان قبل الوحي و إلى هذا ذهب ابن المنير . الثالث أن المراد شرائع الايمان ومعالم، عالاطريق اليه إلاالسمع واليه ذهب محيى السنة البغوى وقال: إن النبي ﷺ كان قبل الوحى على دين إبراهيم عليه السلام ولم تتبين له عليه الصلاة

والسلام شرائع دينه، ولا يخفى أنه إذا لم يعتبر كون الكلام على حذف مضاف يازمه إطلاق الايمان على الأعمال وحدها وهو خلاف المعروف. الرابع أن الـكلام على تقدير مضاف فقيل التقدير دعوة الايمان أى اكنت تدرى كيف تدعو الخاق إلى الايمان واليه يشير كلام أنى العالية ه

وقال الحسين بن الفضل ؛ أى أهل الايمان أى لاتدرى من الذى يؤمن، وأنت تدرى أنه لاير تضى هذا إلا من لايدرى الحامس المراد نفي دراية المجموع أى ما كنت تدرى قبل الوحى مجموع الكتاب والإيمان فلا ينافى كو نه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدرى الإيمان وحده ويأباه اعادة (لا) السادس أن المراد ما كنت تدرى ذلك اذ كنت في المهد واليه ذهب على بن عيسى وهو خلاف الظاهر، والظاهر أن المراد استمر ار الذفي إلم زمن الوحى، وظاهر كلام الكشف يميل إلى اعتبار نحو ذلك القيد قال ؛ لهل الأشبه أن الايمان على ظاهره والآية واردة في معرض الامتنان والا يحاء يشمل الالقاء في الروع و إرسال الرسول فالا يمان على فا والكتاب بالثاني على أن الآية تدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عرفهما بعد أن لم يكن عارفا وهو كذلك أما أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بده الوحى، والتمسك به على أنه صلى الله تعالى الدليل على أن المعرف به هو الكتاب والا يمان بعد الهقل وقبل الوحى، والتمسك به على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن متعبداً بشرع من قبله ضعيف لآن عدم الدراية لا يلزمه عدم التعبد بل يلزمه سقوط الاثم عليه وسلم لم يكن متعبداً بشرع من قبله ضعيف لآن عدم الدراية لايلزمه عدم التعبد بل يلزمه سقوط الاثم إن لم يكن متعبداً انتهى ه

وُ إِنتَ تَعَلَّمُ أَنَ الْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَرَّفُهُما بَعْدَ الوحي، وأما قوله قدس سره فى تضميف التمسك فقد قيل عليه : إنه ساقط لانه عليه الصلاة والسلاماذا لم يدر شرعا فكيف يتعبدبه، وقد يجاب بأن مرادا لمدقق أن الدراية المنفية الدراية بمعنى العلم الجازم الثابت المطابق للواقع وعدمها لايازمه عدم التعبد اذ يكفى فى التعبد بشرع من قبله عايه ألصلاة ر" ـ لام الظنّ الراجح ثبوته فاعله كان حاصلًا له صلى الله ترالى عايه وسلمه ومثلهذا الظن يكنى المتعبدين اليوم بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام فان أكثر الفروع ظنية، ومن يتتبع الاخبار يعلمأن العربُّ لم يزالوا على بقايًا من دين ابراهيم عليهالسلام من الحجوالختان وايقاَّع الطلاق والغسلُّ من الجنابة وُتحريم ذرات المحارم بالقرابة والصهر وغير ذلك وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحرص الناس على اتباع دين ابراهيم عليه السلام. وفي الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان أي قبل البعثة يتحنث بغار حراء، وفسرالتحنث بالتحنف أى اتباع الحنيفية وهي دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام، والفاء تبدل ثاء فى كثير من كلامهم وفى رواية ابن هشام فى السير يتحنف بالفاء بدل الثاء، نعم فسر أيضا بالتعبدكما فى صحيح البخارى وباتقاء الحنث أى الاثم كالتحرج والتأثم وكل ذلك عا ذكره الحافظ القسطلانى فىشرح الصحيح ﴿ ثم إنالظاهرأنمن قال :انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متعبدًا بشرع من قبله ليس مراده أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبدا بجميع شرع من قبله بل بما ترجح عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ثبو ته.والذي ينبغي أن يرجم كون ذلك من شرع ابراهيم عليه السلام لأنه مثّ ذريته عليهما الصلاة والسلاموقد كافت العرب بدينه ير وقال بعضهم: إنعبادته صلى الله تعالى عليه وسلم التفكر والاعتبار، ولعله أيضًا مماتر جمعنده عليه الصلاة والسلام كونه من شريعته عليه السلام وربما يقال: بما علمه صلى الله تعالى عليه وسلم لا على ذلك الوجه من

شرع من قبله أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يزل موحى اليه وأنه عليه الصلاة والسلام متعبد بما يوحى اليه الا أن الوحى السابق على البعثة كان القاء ونفثا في الروع وما عمل بماكان من شرائع أبيه ابراهيم عليهما الصلاة والسلام الا بواسطة ذلك الالقا. واذاكان بعض اخوانه من الانبيا. عليهم السلام قد أوتى الحـكم صبيا ابن سنتين أو ثلاث فهو عليه الصلاة والسلام أولى بأن يوحى اليه ذلك النوع من الايحاء صبيا أيضاه ومنعلم مقامه صلىالله تعالى عليه وسلم وصدق بأنه الحبيب الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين لم يستبعد ذلك فتامل ﴿ وَلَكُنْ جَعَلْنَاهُ ﴾ أي الروح الذي أوحيناه اليك، وقال ابن عطية؛ الضمير للكتاب، وقيل: للايمان ورجح القرب،وقيل: للَّـكتاب والايمان ووحد لانمقصدهما واحد فهو نظير (والله ورسوله أحقأن يرضوه). ﴿ نُورًا ﴾ عظيما ﴿ نَّهْدى بِه مَنْ نَشَاءُ ﴾ هدايته ﴿منْ عَبَادَنَا﴾ وهو الذي يصرف اختياره نخوالاهتداء به والجلة أمامستأنفة أوصفة (نورا) وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّكَ لَتَهْدَى ﴾ تقرير لهدايته ، وبيان لـ كيفيتها، ومفعول (لتهدى) عذوف ثقة بغاية الظهور أى وإنك لتهدى بذلك النور من تشاء هدايته ﴿ الَّمْ صَرَاطَ مُسْتَقَيِّم ٣٠٠ ﴾ هو الاسلام وسائرالشرائع والاحكام، وقرأابن السميقع (لتهدى) بضم التاء وكسرالدال منأهدى، وقرأ حوشب (لنهدي)مبنيا للمفعول أي ليهديك الله وقرئ لتدعو ﴿ صرَاط الله ﴾ بدل من الأولواضافته الى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى: ﴿ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ ﴾ لتفخيم شأنه وتقرير استقامته وتأكيد وجوب سلوكه فان كونجيع ما فيهمامن الموجودات لهتمالي خلقاوما ـكاو تصرفا عايوجب ذلك أتم ايجاب، ﴿ أَلاَ إِلَى اللهُ تَصِيرُ الْأُمُورَ ٣٥ ﴾ أي امور من فيهماقاطبة لاالىغيره تعالى وذلك بارتفاع الوسائط يوم القيامة ففيه من الوعد المهتدين ألى الصراط المستقيم والوعيد للضالين عنه مالايخني،وصيغة المضارع على ما قررنا على ظاهرها من الاستقبال، وقال في البحر: المراديها الإستمراد كما في زيد يعطى أي من شأنه ذلك ، والاول أظَّهر والله تعالى أعلم .

ومما قاله أرباب الاشارات في بعض الآيات ﴾ قال سبحانه: ولتنذرأ ما القرى ومن حولها» قيل يشير ذلك الى انذار نفسه الشريفة لآنها أم قرى نفوس آدم وأولاده لآنه صلى الله تعالى عليه وسلم أول العالمين خلقا ومنه عليه السلام نشأت الارواح والنفوس ومن هذا كان آدم ومن دونه تحت لوا ته صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد أشار الى ذلك سلطان العاشقين عمر بن الفارض بقوله على لسان الحقيقة المحمدية:

وانی وان کنت ابن آدم صورة فلی منه معنی شاهد بأبرتی

وقوله سبحانه : (ومنحولها) يشير إلى نفوس أهل العالم وقد أنذر والتشبية كلا حسب استعداده ، وقبل : في قوله تعالى: (ليس كذله شئ وهو السميع البصير)انه يشير إلى التنزيه و التشبيه ، وقرر ذلك الشيخ الاكبر قدس سره بما يطول (له مقاليد السموات والآرض) أى مفاتيح سموات القلوب وفيها خزائن لطفه تعالى ورحمته عز وجل وأرض النفوس وفيها خزائن قهره سبحانه وعزته جل جلاله فسكل قلب مخزن لنوع من ألطافه كالمعرفة والمحبة والدنس والرضا إلى غير ذلك وقد يجتمع في القلب خزائن وكل نفس مخزن لنوع من أمانكرة والجمجود والانسكار والشركوالنفاق والحرص والمكبر والبخل والشره وغيرذلك وقد

يحتمع فى النفس خزائن، وفائدة الاخبار بأن له سبحانه مقاليد ذلك قطع أفكار العباد عمن سواه سبحانه فى جلب مايريدونه ودفع مايكرهونه (الله يحتبي اليه من يشاه ويهدى اليه من ينيب) يشير إلى مقامى المجذوب والسالك فالمجذوب من الحواص اجتباه ربه سبحانه فى الازل وسلكه فى مسلك من يحبهم واصطنعه سبحانه لنفسه جل شأنه و جذبه تعالى عن الدارين بجذبة توازى عمل الثقلين فهو فى مقدد صدق عند مايك مقتدر، والسالك من العوام سلكه فى سلك من يحبونه بالتوفيق للهداية والقيام على قدمى الجهد والانابة إلى سبيل الرشادمن طريق العناد (والذين يجادلون فى معرفة الله تعالى بشبه العقل الذى الستجاب له تعالى حين دعاه فوصل الى الحضرة فهو فى كشف وعيان وأو لئك من وراء ما يزعمون انه برهان استجاب له تعالى حين دعاه فوصل الى الحضرة فهو فى كشف وعيان وأو لئك من وراء ما يزعمون انه برهان (ام لهم شرعوا عند استيلائهم للارواح (ام لهم شرعوا عند استيلائهم للارواح والقلوب مالم يرض به الله تعالى من مخالفات الشريعة و وافقات الطبيعة ه الله لطيف بعباده يشير الى عموم والقلوب مالم يرض به الله تعالى من مخالفات الشريعة و وافقات الطبيعة ه الله لطيف بعباده يشير الى عموم والقلوب مالم يرض به الله تعالى من مخالفات الشريعة و وافقات الطبيعة ه الله لطيف بعباده يشير الى عموم والفه تعالى وهو أنواع لاتحصى ومراتب لا تستقصى ه

وروى السلى عن سيد الطائفة قدس سره اللطيف من نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذاو يخرجك من الدنيا بالايمان ويحرسك من نار لظي ويمكنك حتى تنظر وترى هذا لطف اللطيف بالعبد الضعيف(والذين آمنوا وعملوا الصالحات) استعملوا تـكاليف الشرع لقمع الطبع وكسر الهوى وتزكية النفس وتصفية الفلب وجلاء الروح « في روضات الجنات» في الدنيا جنات الوصلة والمعارف وطيب الانس في الحلوة و الآخرة في روضات الجنة « لهمما يشاؤ نعند رجم» حسب مراتبهم في القربات والوصلات والمـكاشفات ونيل الدرجات وعلى قدر هممهم مُ قللا أسئله كم عليه أجراً الا المودة في القربي، وهم أقاربه صلى الله تعالى عليه وسلم الذين خلقوا من عنصرُه الشريف وتحلوا بحلاه المنيف كأئمة أهل البيت ومودتهم يعود نفعها الى من يودهم لأنها سبب للفيض وهم رضي الله تعالى عنهم أبوابه وفي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «أنا مدنية العلم وعلى بابها» رمز الى ذلك فافهم الاشارة « وهو الذَّى يقبلاالتوبة عن عباده» لمزيد كرمه جلُّ شأنه فمتى وفَي عبداً للتوبة قبلها جودا وكرما وعن بعضهم أنه قاللبعض المشايخ: إن تبت فهل يقبلنيالله تعالى؟ فِقال: ان يقبلك الله تعالى تتب اليه سبحانه فقبول الله تعالى سابق على التوبة ﴿ ويزيدهم من فضله » اشارة الى الرؤ ية فارخ الجنان و نعيمها مخلوقة تقع في مقابلة مخلوق وهو عمل العمال والرؤية بماتتعلق بالقديم فلاتقع الافضلا ربانيا. وفي بعض الاخبارأن هذه الزيادة أن يشفعهم في اخوان اخوانهم «استجيبوا لربكم» الاستجابة للعوام بالوفا. بعهده تعالى والقيام بحقه سبحانه والرجوع عن مخالفته جل شأنه الى موافقته عز وجل، وللخواص بالاستسلام للاحكام الأزلية والاعراض عن الدنيا وزينتها وشهواتها، ولاخص الحواص من أهل المحبة بصدق الطلب بالاعراض عن الدارين والترجه لحضرة الجلال ببذل الوجود في نيل الوصول والوصال ويهب لمن يشا. إناثا ويهب لمن يشاء الذكورأويزوجهمذكراناواناثاويجعلمن يشاء عقيما»قيل فيهاشارة الى أحوالالمشاپخ من حيثالمريدين فمنهم من يهب الله تعالى له ومنهم من لاتصرف له في غيره بالتخريج والتسليك وهو. أشبه شي. بالانثي من حيث عدم التصرف ومنهم من يهب سبحانه له من له قدرة التصرف بالتخريج والتسليك وهو أشبه شي. بالذكر ومنهم من يهب له تعالى هذا وهذاومنهم من يجعله جلوعلاعقيها لامريدله أصلا ووماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحياأو مر وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه على حكيم، قال سيدى الشيخ

عبدالوهاب الشعراني في تفسيره الآية المذكورة: اعلم أن المانع من سماع كلام الحق انما هو البشرية فاذا ارتفع العبدعنها كلمه الله تعالى من حيث كلم سبحانه الارواح المجرّدة عن المواد،والبشر ،اسمى بشرا إلا لمباثرته الامورالتي تعوقه عن اللحوق بدرجة الروح فلما لم يلحق كُلمه الله تعالى في الاشياء وتجلى سبحانه له فيها بخلاف من لحق&لانبياء عليهم السلام فلا يتجلى الحق سبحانه لغيرهم الا في حجاب الصور ولولا هدايته تعالى للعبد ما عرف أنه سبحانه ربه، واعلمأن الحقيقة تأبى أن يكلم الله تعالى غير نفسه أو يسمع غير نفسه فلا بد اذا خاطب عبدًا على قصد اسهاعه أن يكون جميع قواه لآنه محال أن يطيق الحادث سهاع كلام القديم ولم يكن الحق سبحانه قواه عند النجوى ولذلك خر موسى عايه السلام صعقا اذ لم يكن له استعداد يقبل به التجلى اللائق بمقامه وثبت نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ولما لم يكن للجبل درجة المحبة التي يكون بها الحق سمع عبده وبصره وجميع قواه لم يقدر على سماع الخطاب فدكءواعلم أن حديث الحق سبحانه للخلق لايزال أبدأ غير أن من الناس من يفهم أنه حديث كعمر بن الخطاب رضيالله تعالى عنه ومن ورثه من الاولياء ومنهم من لا يمرف ذلك ويقول: ظهرلي كـذا وكـذا ولايعرف أن ذلك من حديث الحق سبحانه معه وكان شيخناً يقول: كانعمر من أهل السماع المطلق الذي يحدثهم الله تعالى في كل شيء ولكنله ألقاب وهو انه ان أجابوه به تعالى فهو حديثوان أجابوه بهم فهي محادثة وارب سمعوا حديثه سبحانه فليس بحديث في حقهموا نماهو خطاب أو كلام، وقد ورد في المتهجدين انهم اهل المسامرة فقد علمت أن الوحى ما ياقيه الله تعالى في قلوب خواص عباده على جهة الحديث فيحصل لهم مزذلك علم بامر ما فان لم يكن كـذلك فليس بوحي ولاخطاب فان بعض الناس يجدون في قلو بهم علما بأمرما مثل العلوم الضرورية عند الناس فهو علمصحيح لكن ليس صادرًا عن خطاب وكلامنا انما هو في الخطاب الالهي المسمىوحيا فان اللهتعالي جعل هذا الصنف من الوحي كلاما يستفيد به العلم من جاءله .

واعلم أنه لاينزل على قلوب الأوليا. من وحى الالهام إلادقائق بمتدة من الأرواح الملكية لانفس الملائدكة لأن الملك لا ينزل بوحى على غير نبى أصلا ولايامر بامر إلهى قطعا لأن الشريعة قد استقرت فلم يبقى إلا وحى المبشرات وهو الوحى الأعم ويكون من الحق إلى العبد من غير واسطة ويكون أيضا بواسطة والنبوة من شأنها الواسطة فلابد من واسطة الملك فيها لكن الملك لا يكون حال القائه ظاهر ابخلاف الانبياء عليهم السلام فاتهم يرون الملك حال الكلام والولى لا يشهد الملك إلا فى غير حال الالقاء فان سمع كلامه لم يره وإن رآه لا يكلمه فالعارفون لاينالون ما فاتهم من النبوة ، ع بقاء المبشرات عليهم الا أن الناس يتفاضلون فمنهم من لا يبرح فى بشارة الواسائط ومالهم النبوات لا يبرح فى بشارة الواسائط ومالهم النبوات ولهذا يند كرعليهم الاحكام لا نهم من يرتفع عنها كالأفراد فان لهم المبشرات بارتفاع الوسائط ومالهم النبوات مستقلة فى الظاهر وليس ذلك بشريعة إنما هو بيان لها فالمنقطع إنما هو وحى التشريع لا غير أما التعريف التمور بحلة فى السنة فهو باق لهذه الآمة ليكونوا على بصيرة فيما يدعون الناس اليه لانه خبر إلهى وأخبار من الاتحال المها تقواها لتعمل بها وأكل الإلهام إلا فى الخيرو (ألهمها) فجورها على معنى إلهامها تقواها لتعمل بها وأكل الإلهام أن يلهم اتباع الشرع والنظر فى الكتب الالهية ويقف عند حدودها وأوامرها حتى يزول صدى طبيعته وتنتقش فيها صور العالم ، وأما قوله تمالى : (أو من وراء عند حدودها وأوامرها حتى يزول صدى طبيعته وتنتقش فيها صور العالم ، وأما قوله تمالى : (أو من وراء

حجاب) فهو خطاب الهي يلقيه على السمع لا على القلب فيدركه من ألقي اليه فيفهم منه ما قصده من يسمعه ذلك وقد يحصل له ذلك في صورة التجلي فتخاطبه تلك الصورة وهي عين الحجاب فيفهم من ذلك الحطاب علم ما يدل عليه و يملم أن ذلك حجاب وأن المتكلم من وراء ذلك الحجاب وكل من أدرك صورة التجلي الالهي يعلم أن ذلك هو الله تعالى فما يزيد صاحب هذا الحال على غيره الا بمعرفته أن المخاطب لهمن وراء الحجاب، وأما قوله تعالى : (أو يرسل رسولا) فهو ماينزل به الملك أومايجيء به الرسول البشرىالينا اذانقلاكلام الله تمالى خاصة كالتالين قان نقلا علما وجداه في أنفسهما وأفصحا عنه فذلك ليس بكلام الهي،ومن الأوليا. من يعطى الترجمة عن الله سيحانه في حال الالقاء والوحى الحاص بكل انسان فيكون المترجم موجدا لصور الحروف اللفظية أو المرقومة ويكون روح تلك الصور كلام الله عز وجل لاغير، وقد يقول الولى : حدثنى قلبي عن رَبِّي يعني به من الوجه الحاص فاعلم ذلك وتأمل ماقررته لك فانه نفيسر والله تعالى يتولى هداك ، وله قدس سره كلام كثير في هذا المقام تركناه خوف الاطالة، ولمل فياذكرناه كفاية لذوى الافهام (وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا) وهو مابه الحياة الطيبة الابدية ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرَى مَا الْكَتَابِ وَلَاالَا يَمَانِ عَبَلَ الْآيِحَاءُ ﴿ قيل : أشير ذا الايحاء الى الايحاء في هذه النشأة وكان له صلى الله تعالى عليه و سلم في كل حالـ من أحواله فيها نوع من الوحى والدراية المنفية اذكان عليه الصلاة والسلام فى كينونته قبل اخراجه منها بتجلى كينونته عز وجل والا فهو صلى الله تعالى عليه وسلم نبى ولا آدم ولا ماء ولا طين ولا يعقل نبى بدون ايحاء ( وانك لتهدى المراط مستقيم) وهو الترحيد السليم من زوايا الأغيار ويشيرالى ذلك قوله تعالى :(ألاالمالله قصير الأمور) تمت السورة بتو فيق الله عزوجلو الصلاة والسلام على أول نورأ شرق من شمس الازل وبها والخدللة تعالى •

## ﴿ سورة الزخرف ٤٣ ﴾

مكية يها روى عن ابن عباس وحكى ابن عطية اجماع أهل العلم على ذلكولم ينقل استثناء ، وقال مقاتل: الا قوله تعالى : (واسأل من أدسلنا من قبلك من رسلنا) فانها نزلت ببيت المقدس كذا فى مجمعالبيان ، وفى الاتقان نزلت بالسياء ، وقيل ؛ بالمدينة ، وعدد آيها ثمان وثمانون فى الشامى و تسعو ثمانون فى غيره ، وو جهمناسبة مفتتحها لمختتم ماقبلها ظاهر ،

( بسم الله الرَّحَن الرَّحيم حَمْم ) الكلام فيه على نحو مامر فى مفتتح يس ( وَالْـكتَنب ) أى القرآن والمراد به جميعه، وجوز ارادة جنسه الصادق ببعضه وكله ، وقيل : يجوز أن يراد به جنس الكتب المنزلة أو المسكتوب فى اللوح أو المعنى المصدرى وهو السكتابة والخط ، وأقسم سبحانه بها لما فيها من عظيم المنافع ولا يخفى ما فى ذلك، والاولى على تقدير اسمية (حم) كونه اسما القرآن وان يراد ذلك أيضا بالسكتاب وهو مقسم به اما ابتداء أوعطفا على (حم) على تقدير كونه بحرورا باضهارباء القسم على أن مدار العطف المغايرة فى العنوان لمن يلزم على هذا حذف حرف الجروابقاء عمله فا فى • أشارت كليب بالاكف الإصابع • ومنع أن يقسم بشيئين بحرف واحد لا يلتفت اليه و مناط تسكر ير القسم المبالغة فى تأكيد الجملة القسمية (المبين المن المن على المبين لمن أنزل عليهم لسكونه بلغتهم وعلى أساليب كلامهم على أنه من أبان اللازم أو المبين لطريق الهدى ومنطريق الصلالة الموضح لاصول ما يحتاج اليه فى أبواب الديانة على أنه من أبان المتعدى •

﴿ إِنَّا جَمَلُنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِياً ﴾ جو اب للقسم، والجعل بمعنى التصيير المعدى لمفعو لين لا بمعى الحلق المعدى لواحد لا لانه ينافى تعظيم القرآن بل لانه يأباه ذوق المقام المتكلم فيه لان الكلام لم يسبق لتأكيد كونه مخلوقا وماكان إنكارهم متوجها عليه بل هو مسوق لإثبات كونه قرآ ناعربيا مفصلا وارداعلى أساليبهم لا يعسر عليهم فهم مافيه ودرك كونه معجزا يا يؤذن به قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ مَ الله الله تفهموه و تحيطوا بما فيه من النظر الرائق والمعنى الفائق وتقفوا على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتمرفوا حق النعمة في ذلك وتنقطع أعذاركم بالكلية والقسم بالقرآن على ذلك من الايمان الحسنة البديعة لما فيه من رعاية المناسبة والتنبيه على أنه لاشيء أعلى منه فيقسم به ولا أهم من وصفه فيقسم عليه كما قال أبو تمام:

## وثناياك إنهـــا اغريض ولآل قوم وبرق وميض

بناء على أن جواب القسم قوله: إنها اغريض، واستدل بالآية على أن القرآن مخلوق وأطالوا الـكلام في ذلك، وأجيب بأنه ان دل على المخلوقية فلا يدل على أكثر من مخلوقية الكلام اللفظى ولا نزاع فيها وأنت تعلم أن الحنابلة ينازعون في ذلك ولهم عن الاستدلال أجوبة مذكورة في كتبهم، وأخرج ابن مردويه. عن طاوس قال: جاء رجل الى ابن عباس من حضر موت فقال له: يا ابن عباس أخبر في عن القرآن أكلام من كلام الله تعالى أم خلق من خلق الله سبحانه قال: بل كلام من كلام الله تعالى أو ما سمعت الله سبحانه يقول: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فقال له: الرجل أفرأيت قوله تعالى (إنا جعلناه قرآناعربيا قال: كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ بالعربية أما سمعت الله تعالى يقول: (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) فتأمل فيه ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمَّ الـكتّاب ﴾ أى في اللوح المحفوظ على ما ذهب اليه جمع فانه أم الكتب السماوية أى أصلها لانها منقولة منه، وقيل: (أم الكتاب) العلم الازلى، وقيل: الآيات المحكمات والضمير ـ لحم-أو للكتاب بمعني السورة أى أنها واقعة في الآيات المحكمات التي هي الام وهو كما ترى •

وقرأ الاخوان (إم) بكسرالهمزة لإتباع الميم أو (الكتاب) فلا تكسر في عدم الوصل ﴿ لَدَيْناً ﴾ أى عندنا ﴿ لَمَلَى ﴾ رفيع الشان بين الكتب لاعجازه واشتماله على عظيم الاسرار ﴿ حَكَيمٌ ٤ ﴾ ذو حكمة بالغة أو محمله لاينسخه غيره أوحاكم على غيره من الكتب وهما خبران لإن ،وفى (أم الكتاب) قيل متعلق بعلى واللام لمافارقت علها و تغيرت عن أصلها بطلت صدارتها فجاز تقديم ما فى حيزها عليها أو حال منه لانه صفة نكرة تقدمتها أو من ضميره المستتر و (لدينا) بدل من (أم الكتاب) وهما وان كانا متغايرين بالنظر الى المعنى متوافقان بالنظر الى المحاصل أو حال منه أو من الكتاب فان المصاف فى حكم الجزء لصحة سقوطه ، ولعل المختار كون الظرفين فى موضع الخبر لمبتدا محذوف و الجلة مستأنفة لبيان محل الحديم كأنه قيل بعد بيان اتصافه بما ذكر من الوصفين الجليلين هذا فى أم الكتاب ولديناه ولم يجوزوا كونهما فى موضع الخبر لإن لدخول اللام فى غيرهما هوا ياماكان فالجلة المؤكدة إما عطف على الجملة المقسم عليها داخلة فى حكمها وإما مستأنفة مقررة لعلوشأن القرآن

الذى أنبا الاقسام به على منهاج الاعتراض فى قوله تعالى : « و إنه لقسم لو تعلمون عظيم » وبعد ما بين سبحانه على شأن القرآن العظيم وحقق جل وعلا ان انزاله على لغتهم ليعقلوه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عقب سبحانه ذلك بانكار أن يكون الامر مخلافه فقال جل شأنه: ﴿ أَفَنَصْرِبُ عَنْكُم ﴾ الذكر أى أفننحيه ونبعده عند على سبيل الاستعارة التمثيلية من قولهم : ضرب الغرائب عن الحوض شبه حال الذكر وتنحيته بحال غرائب الابل وذودها عن الحوض اذا دخلت مع غيرها عند الورد ثم استعمل ما كان فى تلك القصة ههنا، وفيه اشعار باقتضاء الحكمة توجه الذكر اليهم و ملازمته لهم كا نه يتهافت عليهم ولو جعل استعارة فى المفرد بجعل التنحية ضربا جاز ومن ذلك قول طرفة :

## أضرب عنك الهموم طارقها ضربكبالسيف قونسالفرس

وقول الحجاج في خطبته يهدد أهل العراق: لأضربنكم ضرب غرائب الابل. و (الذكر) قيل المراد به القرآن ويروى ذلك عن الضحاك وأبي صالح والكلام على تقدير مضاف أى انزال الذكر وفيه اقامة الظاهر مقام المضمر تفخيا ، وقيل: بل هوذكر العباد بما فيه صلاحهم فهو بمدى المصدر حقيقة ، وعن ابن عباس . و مجاهد ما يقتضيه ، والحمزة للانكار والفاء المعطف على محذوف يقتضيه على أحدالراً يبين في مثل هذا التركيب أى أنهما كم فنتحى الذكر عنكم ، وقال ابن الحاجب: الهاء لبيان أن ما قبلها وهو جعل القرآن عربيا سبب لما بعدها وهو انكار ان يضرب سبحانه الذكر عنهم ﴿ صَفْحًا ﴾ أى اعراضا ، وهو مصدر لنضرب من غير لفظه فان تنحية الذكر اعراض فنصبه على أنه مفعول مطلق على نهج قعدت جلوسا كأنه قيل: أفنصفح عندكم صفحا أوهو منصوب على أنه مفعول له أو حال ، وول بصافحين بمعنى معرضين ، وأصل الصفح أن تولى الشئ صفحة عنقك ، وقيل: إنه بمعنى الجانب فينتصب على الظرفية أى افننحيه عندكم جانبا ، ويؤيده قراءة حسان بن عبد الرحمن الضبعى والسميط ابن عمير . وشبيل بن عندرة (صفحا) بضم الصاد وحينئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح كرسل جمع صفوح بمعنى افحيل ، وابوحيان اختار أن يكون مفردا بمعنى المفتوح كالسد والسد .

وحكى عن أبن عطية أن انتصاب صفحا على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة فيكون العامل فيه محدوفا ، ولا يخفى أنه لا يظهر ذلك ، وأياما كان فالمرادان كار أن يكون الأمر خلاف ماذكر من الزال كتاب على لغتهم ليفهموه (أن كُنتُم قومًا مُسر فينَ ) أى لأن كنتم منهمكين في الاسراف مصرين عليه على معنى أن الحكمة تقتضى ذكركم و انزال القرآن عليكم فلا نترك ذلك لأجل أنكم مسرفون لا تلتفتون اليه بل نفعل التفتم أم لاه وقيل: هو على معنى أن حالكم و إن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تمو تواعلى الكفرو الضلالة و تبقو افي العذاب الحالد لكننا لسعة رحمتنا لانفعل ذلك بل نهديكم الى الحق بارسال الرسول الامين و انزال الكتاب المبين ، وقرأ نافع و الاخو إن إن كنتم) بكسر الهمزة على أن الجملة شرطية ، وإن وإن إن كانت تستعمل للمشكوك وإسرافهم وقرأ نافع والاخو إن إن كنتم) بكسر الهمزة على أن الجملة شرطية ، وإن وإن كانت تستعمل للمشكوك وإسرافهم

وقرأ نافع.والاخوان(إن كنتم) بكسر الهمزة على أن الجلة شرطية، وإن وإن كانت تستعمل للمشكوك وإسرافهم أمر محقق لكن جيء بها هنا بناء على جعل المخاطب كأنه متردد في ثبوت الشرط شاك فيه قصدا إلى نسبته إلى الجهل بارتكابه الاسراف لتصويره بصورة ما يفرض لوجوب انتفائه وعدم صدوره بمزيعة لى، وقيل : لاحاجة إلى هذا لآن الشرط الاسراف في المستقبل وهو ليس بمتحقق، ورد بأن إن الداخلة على كان لا تقلبه للاستقبال

(م- ٩ - ج - ٧٥ - تفسير روح المعانى)

عند الاكثر، ولذا قيل: (إن) هنا بمعنى إذ، وأيد بأن على بن زيد قرأ به وأنه يدل على التعليل فتوافق قراءة المستقبل المستحب فالقاطر من حال المسرف المصر على اسرافه بقاؤه على ماهو عليه فيكون محقافي المستقبل أيضا على القول بأنها تقلب كان كغيرها من الافعال وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقبل عليه ، وجوز أن يكون الشرط في موقع الحال أى مفروضا اسراف كم على أنه من السكلام المنصف فلا يحتاج إلى تقدير جواب و تمقب بأنه إنما إنما يتأتى على القول بأن إن الوصلية ترد في كلامهم بدون الواو والمعروف في العربية خلافه وقوله عزو جل: ﴿ وَكُمْ أَرْسُلْنَا مَنْ نَبِي قَالاً وَاينَ ﴾ وَمَا يَاتُيهم من نَبِي الله كَانُوا به يَستَهُر وُنَ ٧) تقرير لما قبله بينان أن اسراف الامم السالفة لم يمنعه تعالى من ارسال الانبياء اليهم وتساية لرسول الله ويتنافيه عن استهزاه قومه به عليه الصلاة والسلام، فقد قيل: البلية إذا عمت طابت ، و (كم) مفعول (أرسلنا) و (في الاولين) ممتعلق به عليه الصلاة والسلام، فقد قيل: البلية إذا عمت طابت ، و (كم) مفعول (أرسلنا) و (في الاولين) متعلق به عليه الصلاة والسلام، فقد قيل: البلية إذا عمت طابت ، و (كم) مفعول (أرسلنا) و في الاولين الموعمة نقالى: ﴿ وَالله منهم الله منهم عليه المالم فين الخاطبين لا إلى ما يرجع اليه ضمير «منهم» يرجع إلى المسرفين الخاطبين لا إلى ما يرجع اليه ضمير «مايا تسير مسير في القرآن غير مرة ذكر قصتهم التي حقها أن تسير مسير وصف أولئك بالاشدية لإثبات حكمهم لهؤلاء بطريق الاولوية، وقوله تعالى: ﴿ وَمَضَى مَثُلُ الأَنْ الماسرة على الماسرة في القرآن غير مرة ذكر قصتهم التي باطشين والأول احسن، ووصف أولئك بالاشدية لإثبات حكمهم لهؤلاء بطريق الاولوية، وقوله تعالى:

﴿ وَلَهُنْ سَأَلْتُهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلَيمُ ٩ ﴾ عطف على الخطاب السابق والآيتان أعنى قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا ﴾ اعتراض لافادة التقرير والتسلية كما سمعت ، والمراد ولئن سألتهم من خلق العالم ليسندن خلقه الى من هو متصف بهذه الصفات في نفس الامر لاأنهم يقولون هذه الالفاظ ويصفونه تعالى بما ذكر من الصفات ذكره الزمخشري فيمانسب اليه ، وهذا حسن وله نظير عرفاوهوأن واحداً لو أخبرك أن الشيخ قال كذا وعنى بالشيخ شمسالا ثمة شم لقيت شمس الاثمة فقلت : إن فلاناأخبرنى انشمس الائمة قال : كذا مع أن فلانا لم يجر على لسانه الاالشيخ و لكنك تذكر ألقابه وأوصافه فكذا ههناالكفار يقولون : خلقهن الله لاينكرون ثم أن الله عز وجل ذكر صَّفاته أىأنالله تعالىالذي يحيلون عليه خلقالسموات والارض من صفته سبحانه كيت وكيت ، وقال ابن المنير : إن ( العزيز العليم ) من كلام المسؤلين وما بعد من كلامه سبحانه . وفي الـكشف لافرق بين ذلك الوجه وهذا في الحاصل فانه حكاية كلام عنهم متصل به كلامه تعالى على أنه من تتمته وان لم يكن قد تفوهوا به ، وهذا يما يقول مخاطبك: أكرمني زيد فتقول:الذي أكرمك وحياك أو لجماعة آخرين حاضرين الذي أكرمكم وحياكم فانك تصل كلامك بكلامه على أنه من تتمته ولـكن لاتجعله من مقوله ، والاظهر من حيث اللفظ ماذكره ابن المنير وحينتذ يقع الالتفات في (فأنشرنا)بعد موقعه، ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ( لايضل ربى ولاً ينسى) الى قوله تعالى: «فاخرجنا به أزواجا من نبات شتى ﴾ وفي اعادة الفعل في الجو اباعتناء بشأنه ومطابقته للسؤال من حيث المعنى على مازعم أبو حيان لامن حيث اللفظ قال: لأن من مبتدأ فلوطابق فىاللفظ لـكان بالاسم مبتدأ دون الفعل بأن يقال: المزيز العليم خلقهن ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَـكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً ﴾ مكانا بمهدا أي موطأ ومآله بسطها لـكم تستقرون فيها ولاينافىذلك كريتها لمكان العظم، وعن عاصم أنه قرأ (مهدا) بدون ألف ﴿ وَجَعَلَ لَـكُمْ فَيهَا سُبُلاً ﴾ طرقا تسلمونها في أسفار لم ﴿ لَعَدَّ كُمْ تَهْتَدُونَ . ١ ﴾ أي لكي تهتدوا بسلو كها إلى مقاصدكم أو بالتفكر فيها إلى التوحيد الذي هو المقصد الاصلى ﴿ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَر ﴾ أي بمقدار تقتضيه المشيئة المبنية على الحريم والمصالح و لا يعلم مقدار ما ينزل من ذلك في كل سنة على التحقيق الا الله عز وجل، والآلة التي صنعها الفلاسفة في هذه الاعصار المسهاة بالاودوميتر يزعمون أنه يعرف بها مقدار المطرالنازل في كل بلد من البلاد في جيع السنة لاتفيد تحقيقًا في البقعة الواحدة الصغيرة فضلا عن غيرها كما لايخني على المنصف. وفي البحر بقدر أي بقضا. وحتم في الأزل، والأول أولى ﴿ فَأَنْشُرْنَا بِهِ ﴾ أي أحيينا بذلك الما. ﴿ بَلْدَةً مَيْنًا ﴾ خالية عن النماءوالنبات بالـكاية • وقرأ أبوجعفر . وعيسى(ميتا) بالتشديد، وتذكيره لأن البلدة في معنى البلدو المكان، قال الجلمي: لا يبعدو الله تمالى أعلمأن يكون تأنيث البلد وتذكير (ميتا)اشارة إلى بلوغ ضعف حاله الغاية، وفى الكلام استعارة مكنية أو تصريحية ه والالتفات في (أنشرنا) إلىنونالعظمة لاظهار كالالعناية بامر الاحياء والاشعار به ظم خطره ﴿ كَذَٰلُكَ ﴾ أي مثل ذلك الانشار الذي هوفي الحقيقة اخراجالنبات منالارض وهو صفة مصدر محذوف أي انشارا كذلك ﴿ تُخْرَجُونَ ١١﴾ أى تبعثون من قبوركم أحياء ، وفي التعبير عن اخراج النبات بالانشار الذي هو احياء الموتى وعن إحيائهم بالاخراج تفخيم لشأن الانبات وتهوين لامر البعث، وَفي ذلك منالرد على منكريه مافيه . وقرأ ابن وَثَابٍ. وعبد الله بن جبير ، وعيسى. وابر\_ عامر. والاخوان (تخرجون) مبنيا للفاعل ه ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا ﴾ أي أصناف المخلوقات فالزوج هنابمعنى الصنف لابمعناه المشهور ، وعرابن عباس الازواج الضروب والانواع كالحلو . والحامض . والابيض . والاسود . والذكر . والانثي،وقيل : كل ماسوىالله سبحانه زوج لأنهلايخلومنالمقا ل كفوق وتحت ويمينوشهال وماضومستقبل إلىغير ذلك والفرد المنزه عن المقابل هو الله عز وجل، و تعقب بأن دعوى اطراده في الموجودات بأسرها لاتخلو عن النظر ه ولعل من قال : كلماسوى الله سبحانه زوج لم يبن الامر على ما ذكر وإنما بناه على أن الواجب جل شأنه واحد منجميع الجهات لاتركيب فيه سبحانه بوجه من الوجوه لاعقلاو لاخارجاولا كـذلك شئ من الممكنات مادية كانت أومجردة ﴿ وَجَعَلَ لَـكُمْ مَنَ الْفُلْكَ وَالْأَنْعَامَ مَا تَرْكَبُونَ ٢ ﴾ أى ما تركبونه، فما موصولة والعائد محذوف، والركوب بالنظر إلى الفلك يتمدى بواسطة الحرف وهو في كما قال تعالى : (وإذا ركبوا في الفلك ) بخلافه لابالنظر اليه فانه يتعدى بنفسه كما قال سبحانه : (لتركبوها) إلا أنه غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة فالتجوز الذي يقتضيه التغليب بالنسبة إلى المتعلق أوغلبا المخلوق للركوب على المصنوع له لكونه مصنوع الحالق القدير أو الغالب على النادر فا لتجوز في (ما) وضميره الذي تعدى الركوب اليه بنفسه دون النسبة إلى المفعول ولتغليب ماركب من الحيوان على الفلك ﴿ لتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُوره ﴾ حيث عبر عن القرار على الجميع بالاستواء على الظهور المخصوص بالدوابو الضمير ـ لما تركبونـ وأفرد رعاية للنظ، وجمع ظهور مع إضافته اليه رعاية لمعناه ، والظاهر أن لام (لتستووا) لام كي، وقال الحوفى: من أثبت لام الصير ورة جازله أن يقول به هنا ، وقال ابن عطية : هي لام الأمر، وفيه بعد من حيث استعاله أمر المخاطب بتاء الخطاب ، وقد اختلف فيأمره فقيل: إنه لغة رديئة قليلة لاتكاد تحفظ إلا فيقراءة شاذة نحو (فبذلك فاتفرحوا) أوشعر نحو قوله : « لتقم أنت يابن خير قريش » وماذكره المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام : لتأخذوا مصافكم يحتمل أنه من المروى بالمعنى ، وقال الزجاج : إنها لغة جيدة ، وأبو حيان على الأول وحكاء عن جمهور النحويين »

﴿ ثُمُّ تَذْكُرُوا نَعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهُ ﴾ أى تذكروها بقلوبكم معتزفين بها مستعظمين لها مجم تحمدوا عليها بالسنت وهذا هو معنى ذكر نعمة الله تعالى عليهم على ماقال الزمخشرى، وحاصله ان الذكر يتضمن شمور القلب والمرور على اللسان فنزل على أهل أحواله وهو أن يكون ذكرا باللسان مع شعور من القلب، وأما الاعتراف والاستعظام فمن نعمة ربكم لاقتضائه الاحضار فى القلب لذلك وهذا عين الحمدالذي هو شكر في هذا المقام لا أنه يوجبه وإن كان ذلك التقرير سديدا أيضا، ومنه يظهر إيثاره على ثم تحمدوا إذا استويتم، ومن جوز استعمال المشترك فى معنييه جوز هنا أن يراد بالذكر الذكر القابي والذكر اللسانى وهو كما ترى هو لما كانت تلك النعمة متضمنة لامر عجيب قال سبحانه : ﴿ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الذِّي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ﴾ أى وتقولوا سبحان الذي ذلله وجعله منقادا لنا متعجبين مر في ذلك، وليس الاشارة للتحقير بل لتصوير الحال وفيها مزيد تقرير لمعنى التعجب ، والكلام وإن كان إخبارا على ماسمعت أولا يشعر بالطلب .

أخرج عبد بن حميد . وابن جرير . وابن المنذر عرف ابى مجاز قال : رأى الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما وكرم وجههما رجلار كب دابة فقال: سبحان الذى سخر لنا هذا فقال: أو بذلك أمرت؟ فقال: فكيف أقول ؟ قال : الحمد لله الذى هدانا للاسلام الحمد لله الذى من علينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذى حمد على الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذى حمد على في خيرامة أخرجت للناس ثم تقول : (سبحان الذى سخر لنا هذا \_ إلى مقرنين) وهذا يومى إلى أن ليس المراد من النعمة نعمة التسخير ، وأخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب أنه فسرها بنعمة الاسلام ه

وأخرج أحمد . وأبو داود . والترمذي وصححه . والنسائي . وجماعة عن على كرم الله تعالى وجهه أنه أتى بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال ؛ بسم الله فلما استوى على ظهرها قال ؛ الحمدلله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحان الذي سخر لنا هذا إلى لمنقلبون سبحانك لاإله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لى ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل له ؛ مم ضحكت واأمير المؤمنين ؟ قال: رأيت رسول الله والمنتين فعل كا فعلت ثم ضحك فقلت ؛ يارسول الله م ضحكت ؟ فقال ؛ يتعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لى و يقول ؛ علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيرى ، وفي حديث أخرجه مسلم . والترمذي . وأبو داود . والدارى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا استوى على بميره خارجا إلى سفر حمد الله تعالى وسبح و كبر ثلاثا ثم قال ؛ سبحان الذي سخر لنا هذا إلى لمنقلبون ، وفي حديث أخرجه أحمد . وغيره عزوسول الله وسبح وكبر قال ؛ ما من بعير إلا في ذروته شيطان فاذكروا اسم الله تعالى إذا ركبتموه كا أمركم ، وظاهر النظم قال ؛ ما من بعير إلا في ذروته شيطان فاذكروا اسم الله تعالى إذا ركبتموه كا أمركم ، وظاهر النظم أن تذكر النعمة والقول المذكور لا يخصان ركوب الانعام بل يعمانها والفلك ، وذكر بعضهم أنه يقال ؛ إذا ركبت السفينة ( بسم الله مجراها ومرساها - إلى - رحيم ) ويقال ؛ عند النزول منها ( اللهم بقال ؛ يقال ؛ إذا ركبت السفينة ( بسم الله مجراها ومرساها - إلى - رحيم ) ويقال ؛ عند النزول منها ( اللهم بقال ؛ يقال ؛ إذا ركبت السفينة ( بسم الله مجراها ومرساها - إلى - رحيم ) ويقال ؛ عند النزول منها ( اللهم

أنولنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ﴿ وَمَا كُناً لَهُ مُقُرْنِينَ ١٣ ﴾ أى مطيقين ، وأنشد قطرب لعمرو ابن معدى كرب: لقد علم القبائل ماعقيل لنا في النائبات بمقرنينا

وهومن أقرن الشيء إذا أطاقه، قال ابن هرمة .

واقرنت ما حملتني ولقلها يطاقاحتمال الصديادعد والهجر

وحقيقة أقرنه وجده قرينته ومايقرن به لأن الصعب لايكون قرينة للضميف ألاترى إلى قولهم في الضعيف الاتقرن به الصعبة ، والقرن الحيل الذي يقرن به ، قال الشاعر ؛

وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس

وحاصل المعنى أنه ليس لنامن القوه ما يضبط به الدابة و الفلك أنما الله تعالى هو الذى سخر ذلك وضبطه لنا ها أخرج عبد بن حميد . وابن المنذر عن سليمان بن يسار أن قوما كانوافى سفر فكانوا إذا ركبوا قالوا : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقر نين وكان فيهم رجل له نافة رزام فقال : أما أنافلهذه مقرن فقمصت به فصرعته فاندقت عنقه ، وقرى ومقرنين بتشديد الراء مع فتحها و كسرها وهما بمعنى المخفف م

﴿ وَإِنَّا الَى رَبِّنَا كَبُنْقَلُبُونَ ﴾ ﴿ ﴾ أى راجعون، وفيه إيذان بأن حق الراكبأن يتأمل فيها يلابسه من السير ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلاب الى الله تعالى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولايأتي بما ينافيها، ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه الامر مشروع، وفيه اشارة الى أن الركوب مخطرة فلا ينبغى أن يغفل فيه عن تذكر الآخرة ه

﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مَنْ عَبَادَهُ جُزُمًا ﴾ متصل بقوله تعالى: «ولئن سالتهم» الىآخره فهو حال من فاعل «ليقولن» بتقدير قد أو بدونه، والمرادبيان أنهم منافضون مكابرون حيث اعترفوا بأنه عزوجل خالق السموات والارض ثم وصفوه سبحانه بصفات المخلوقين و ما يناقض كونه تعالى خالقا لهما فجعلوا له سبحانه جزأ وقالوا: الملائدكة بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً، وعبر عن الولد بالجزء لانه بضعة بمن هو ولد له يا قيل: أولادنا أكبادنا، وفيه دلالة على مزيد استحالته على الحق الواحد الذي لا يضاف اليه انقسام حقيقة ولا فرضا ولا خارجاولاذهنا جل شأنه وعلا، ولتأكيد أمر المناقضة لم يكتف بقوله تعالى: «جزأ ، وقيل و من عباده» لا نه يلزمهم على موجب اعترافهم أن يكونما فيهما مخلوقه تعالى و عبده سبحانه اذ هو حادث بعدهما محتاج اليهما ضرورة هوقيل: الجزء اسم للاناث يقال: أجزأت المرأة اذ ولدت أنثى، وأنشد قول الشاعر :

ان أجز أت حرة يومافلا عجب قد تجرئ الحرة المذكار احيانا وقوله: زوجتها من بنات الأوس مجزئة للموسج اللدن في انيابها زجل

وجعل ذلك الزمخشرى من بدع التفاسير وذكر ان ادعاء ان الجزء فى لغة العرب اسم للاناث كذب عليهم ووضع مستحدث منخولوأن البيتين مصنوعان ، وقال الزجاج: فى البيت الاول لا ادرى قديم أم مصنوع، ووجه بعضهم ذلك بأن حواء خلقت من جزء آدم عليه السلام فاستعير لكل الاناث ،

وقرأ أبو بكر عن عاصم «جزأ» بضمتين، ثملكلام وإن سيق للفرض المذكور يفهم منه كفرهم لتجسيم الحالق تعالى والاستخفاف بهجل وعلا حيث جعلوا له سبحانه أخس النوعين بل اثبات ذلك يستدعي الامكان

المؤذن بحدوثه تعالى فلا يكون الها ولا بار تاو لا خالقاتعالى عما يقولون وسبحانه عما يصفون بوليس الكلام مساقا لتعديد الكفران كا قبل. وقوله تعالى بر إنَّ الانسان لَكَنَهُورُ مُبَينَ ١٥ ﴾ لايقتضيه فان المرادالمبالغة فى كفرهم به كما أشير اليه بو «مبين» من أبان اللازم أى ظاهر الدكفران ، وجوز أن يكون من المتعدى أى مظهر كفرانه ﴿ أَم اتَّخَذَ مَا يَخَلُقُ بِنَات ﴾ (أم) مقطعة وما فيهامن معنى بل للانتقال والهمزة للانكار والتعجيب من شأنهم ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَصْفَيكُم بالبَنينَ ٢٦ ﴾ إما عطف على «اتخذ» داخل فى حكم الانكار والتعجيب أو حال من فاعله باضهار قد أو بدونه ، والالتفات الى عطف على «اتخذ» داخل فى حكم الانكار والتعجيب أو حال من فاعله باضهار قد أو بدونه ، والالتفات الى أن اضافة اتخاذ الولد اليه سبحانه جائزة فرضا أما تفطئتم لما ارتكبتم من الشطط فى القسمة وقبح ما ادعيتم من أنه سبحانه آثركم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما وترك له جل شأم شرهما وأدناهما فما انتم الاف غاية الجهل من أنه سبحانه آثركم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما وترك له جل شأم شرهما وأدناهما فما انتم الاف غاية الجهل والحاقة ، وتنسكير بنات وتعريف البنين لقرينة ما اعتبر فيهما من الحقارة والفخامة ، وقوله تعالى به وأدنا بشر أَحدُهُ على من أنه سبوالليه تعالى ماذكروا من حالهم أن أحدهم إذا بشربه اغتم، وقبل: استثناف مقرر لماقبله، وجوز عطفه على ما قبله وليس بذاك ، والالتفات للايذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنهم وتحكى وجوز عطفه على ما قبله وليس بذاك ، والالتفات للايذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنهم وتحكى المذيرهم تعجيبه والجلة الاسمية فى موضع الحال أى اذا أخبر أحده مجنس ما جعله مثلا للرحن جل شأنه وهو جنس الاناث لان الولد لابد أن يجانس الولد ويمائله صار وجهه أسود فى الغاية لسوء ما بشر به عنده والحال جنس الاناث كابر والكاتمة، وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذى فيه المرأة فقالت.

ما لابي حمزة لايأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لانلد البنينا وليس لنامن أمرناما شينا و وانما نأخذ ما أعطينا و

وقرئ «مسود» بالرفعو «مسواد» بصيغة المبالغة من اسواد كاحمار معالرفع أيضاعلى أن فى «ظل»ضمير المبشر ووجهه مسود أومسواد جملة واقعه موقع الخبر، والمعنى صار المبشر مسود الوجه وقيل: الضمير المستتر فى «ظل» ضمير الشأن والجملة خبرها، وقيل: الفعل تام والجملة حالية والوجه ما تقدم، وقوله تعالى:

﴿ أُو مَن يُنشَوَّا فَى الحُلْية ﴾ تكرير للانكار و «من» منصوبة المحل بمضمر مطعوف على ﴿ جعلوا ﴾ وهناك مفعول محذوف أيضا أى أوجعلوا له تعالى من شأنه أن يتربى فى الزينة وهناابنات كما قال ابن عباس ؛ ومجاهد وقتادة . والسدى : ولدا فالهمزة لانكار الواقع واستقباحه ه

وجوزانتصاب «من» بمضمر معطوف على «اتخذ» فالهمزة حينتذلانكار الوقوع واستبعاده، واقحامها بين المعطوفين لتذكير مافى أم المنقطعة من الانكار، والعطف للتغاير العنوانى أى أو اتخذ سبحانه من هذه الصفة الذميمة ولدا ﴿ وَهُو ﴾ مع ماذكر من القصور ﴿ فى الحُصَامِ ﴾ أى الجدال الذى لا يكاد يجلو عنه انسان فى العادة ﴿ غَيْرٌ مُبِينِ ١٨ ﴾ غير قادر على تقرير دعواه واقامته حجته لنقصان عقله وضعف رأيه، والجار متعلق

بمبين، وإضافة (غير) لا تمنع عمل ما يمدها فيه لأنه بمعنى الذي فلاحاجة لجعله متعلقا بمقدر ، وجوز كون من مبتدأ كذوف الخبر أى أومن حاله كيت وكيت ولده عزوجل، وجعل بعضهم خبره جعلوه ولدا لله سبحانه و تعالى أوا تخذه جل و علا ولدا ، وعن ابن زيد أن المراد بمن ينشأ في الحلية الاصنام قال: وكانوا يتخذون كثيرامنها من الذهب والفضة و يجعلون الحلى على كثير منها ، و تعقب بأنه يبعد هذا القول قوله تعالى : (وهو في الخصام غير مبين ) إلا إن اريد بنني الابانة نني الخصام أى لا يكون منها خصام فابانة كقوله ه على لاحب لا يم تدى بمناره وعندى أن هذا القول بعيد في نفسه وأن الكلام أعنى قوله سبحانه: (أم اتخذ) إلى هنا وارد لمزيد الانكار في أنهم قرم من عادتهم المناقضة و رمى القول من غير علم، وفي الجيء بأم المنقطعة و ما في ضمنها من الاضراب دليل على أن معتمد الكلام اثبات جهلهم و مناقضتهم لااثبات كفرهم لكنه يفهم منه كما سمعت و تسمع إن شاء الله تعالى ، وقرأ الجحدرى في رواية (ينشأ) مبنياللمفعول بخففا ، وقرأ الحسن في رواية أيضا (يناشأ) على وزن يفاعل مبنياللمفعول والمناشاة بمعنى الانشاء كالمغالات بمعنى الاغلاء ، وقرأ الجمود (ينشأ) مبنياللفاعل ، والآية طاهرة في أن النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأنه من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن طاهرة في أن النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأنه من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن يجتنب ذلك و يأنف منه و يربا بنفسه و يعمل عالمن بلباس التقوى، وقوله تمالى :

﴿ وَجَعَلُوا الْمَلْنُكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُالرَّحَنَ انَاتًا ﴾ أى سموا وقالوا : إنهم أناث، قال الزجاج: الجمل في مثله بمعنى الفول والحـكم علىالشي تقول: جملت زيداً اعلم الناسأي وصفته بذلك وحكمت به، واختار أبو حيان أن المعنى صيروهم في اعتقادهم اناثا اعتراض وارد لإثبات مناقضتهم أيضاو ادعاء مالاعلم لهم به المؤيد لجعله معتمد الكلام على ماسبق آنفا فانهم أنثوهم في هذا المعتقد من غير استناد إلى علم فارشد الى أن ماهم عليه من اثبات الولد مثل ماهم عليه من تأنيث الملاء كمة عليهم السلام في أنهماسخف وجهل كانا كفرين أولاً، نعم هما في نفس الامر كفران، أما الأول فظاهر، وأما الثانى فللاستخماف برسله سبحانه أعنى الملائكة وجعلهمأنقص العباد رأيا وأخسهم صنفا وهم العباد المسكرمون المبرأون من الذكورة والانوثة فانهما من عوارض الحيوان المتغذى المحتاج الى بقاء نوعه لعدم جريان حكمة الله تعالى بيقاء شخصه وليسذلك عطفاعلى قوله سبحانه: (وجعلوا له من عباده جزأ) لماعلمت من أن الجملة في موضع الحال من فاعل (ليقولن) و لا يحسن بحسب الظاهر أن يقال. (ليقولن خلقهن المزيز العليم) وقد جعلوا الملائكة اناثاً ، وقرى، عبيد جمع عبد وكذا (عباد) وقيل: عباد جمع عابد كصائم وصيام وقائم وقيام ، وقرأ عمربنالخطاب والحسن . وأبو رجاء . وقتادة . وأبو جعفر · وشيبة . والاعرج · والابنان. ونافع (عندالرحمن) ظرفا وهو أدل على رفع المنزلة وقرب المكانة، والكلام على الاستعارة في المشهور لاستحالةالعندية المكانية فيحقه سبحانه ، وقرأ أبي عبدالرحمن بالباء مفردعباد، والمعنى على الجمع بارادة الجنس، وقرأ الاعمش(عباد) بالجمع والنصب حكاها ابن خالويه وقال: هي في مصحف ابن مسعود كذلك، وخرج أبوحيان النصب على اضهار فعل أى الَّذين هم خلقوا عباد الرحمن ، وقرأ زيد بن على (أنثا) بضمتين ككتبجمعاناثا فهو جمع الجمع ، وعلى جميع القراءات الحصر إذا سلم اضافى فلايتم الاستدلال به على أفضلية الملك على البشر . ﴿ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ﴾ أى أحضروا خلقالله تعالى إياهم فشاهدوهم آناثا حتى يحكموا بأنوثتهم فانذلك بما يعلم

بالمشاهدة، وهذا كقوله تعالى (أمخلقنا الملائكة اناثا وهمشاهدون) وفيه تجهيل لهم وتهكم بهم، وإنما لم يتعرض لنغي الدلائل النقلية لأنها في مثل هذا المطلب مفرعة على القول بالنبوة وهم الـكفرة الذين لايقولون بها ولنغي الدلائل العقلية لظهور انتفائها والنغي المذكورأظهر في التهكم فافهم ، وقرأ نافع (أأشهدوا) بهمزة داخلة على أشهد الرباعي المبنى للمفعول، وفي رواية أنه سهل هذه الهمزة فجعلها بين الهمزة والواو وهي رواية عن أبي عمرو، وروى ذلك عن على كرمالله تعالى وجهه. وابن عباس. ومجاهد، وفي أخرى أنه سهلها وأدخل بينها و بين الاولى ألفا كراهة اجتماع همز تين ونسبت الىجماعة ، والاكتفاء بالتسهيل أوجه، وقرأ الزهرى وناس (اشهدوا) بغير استفهام مبنيا للمفعول رباعيا فقيل المعنى على الاستفهام نحوقوله: • قالوا تحبها قلت بهرا ﴿ وهوالظاهر ،وقيل: على الإخبار ، والجملة صفة (اناثا) وهمو إنهم يشهدوا خلقهم لكن نزلوا لجراءتهم علىذلك منزلةمن أشهد أو المراد أنهم أطلقوا عليهم الاناث المعروفات لهم اللاتى اشهدوا خلقهن لاصنفا آخر من الاناث؛ ولايخني مافى كلا التأويلين من التكلف ﴿ سَتُكْتَبُ ﴾ في ديوان أعمالهم ﴿ شَهَادَتُهُمْ ﴾ التي شهدوابها على الملائد كه عليهم السلام، وقيل : سألهم الرسول عَيَالِيُّهِ ما يَدر يَكُمْ أَنهِم انات فقالواً: سمعنا ذلك من آ بائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا فقال الله تعالى: (ستكتب شهادتهم) ﴿ وَيُسْتَلُونَ ٩ ﴾ عنها يومالقيامة، والكلام وعيد لهم بالعقاب والمجازاة على ذلك والسين للتأكيد، وقيل: يجوزُ أنتحمل علىظآهرها من الاستقبال ويكون ذلك اشارة الى تأخير كتابة السيآت لرجاء التوبة والرجوع كما ورد في الحديث إن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيات فاذا أراد أن يكتبها قال له : توقف فيتوقف سبع ساعات فان استغفر وتاب لم يكتب فلماكان ذلك من شأن الكتابة قرنت بالسين، وكونهم كفارا مصرين على الكفر لايأباه . وقرأ الزهري (سيكتب )بالياء التحتية مبنيا للمفعول ، وقرأ الحسن كالجهور الا أنه قرأ ( شهاداتهم ) بالجمع وهي قولهم : ان لله سبحانه جزأ وان له بنات وانها الملائكة ، وقيل: المراد ماأريد بالمفرد والجمع باعتبار التكرار ، وقرأ ابن عباس . وزيد بن على . وأبو جعفر . وأبو حيوة · وابن أبي عبلة . والجحدري . والاعرج ( سنكتب ) بالنون مبنيا للفاعل ( شهادتهم ) بالنصب والافراد \* وقرأت فرقة (سيكتب) بالياء التحتية مبنياللفاعل وبافراد(شهادتهم) و نصبها أىسيكتبالله تعالى شهادتهم \* وقرى ويساءلون) من المفاعلة للمبالغة ﴿وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْنَ مَاعَبَدْنَاهُمْ ﴾ عطف على قوله سبحانه :(وجعلوا الملائكة ) الخ اشارة الى أنه من جنس ادعًا تهم أنو ثة الملائكة في أنهم قالُوه من غير علم ، ومرادهم بهذا القول على ماقاله بعض الاجلة الاستدلال بنني مشيئة الله تعالى ترك عبادة الملائكة عليهم السلام على امتناع النهى عنها أوعلى حسنها فـكا نهم قالوا : ان الله تعالى لم يشأ ترك عبادتنا الملائـكة ولو شاء سبحانه ذلك لتحقق بل شاء جل شأنه العبادة لانها المتحققة فتكونمأمورا بهاأو حسنةو يمتنع كونهامنهياعنها أوقبيحة ، وهواستدلال باطل لان المشيئة لا تستلزم الامر أو الحسن لانها ترجيح بعض المكنات على بعض حسنا كان أو قبيحا فلذلك جهلوا بقولهسبحانه : ﴿ مَالَهُمْ بِذَلْكَ ﴾ القول على الوجه الذيقصدوه منه، وحاصله يرجع|لىالاشارة الى زعمهم أن المشيئة تقتضي طباق الامر لها أو حسن ما تعلقت به ﴿ مَنْ عَلَّمْ ﴾ يستند الىسند ما ه ﴿ إِنْ هُمْ الَّا يَغُرُصُونَ ٢٠) أي يكذبون كما فسره به غير واحد، ويطلق الخرص على الحزر وهوشائع

بل قيل : إنه الاصل و على كل هو قول عن ظن وتخمين ، وقوله تعالى :

﴿ أَمْ آ تَيْنَاهُمْ كَتَابًا مِّنْ قَبْله فَهُمْ به مُسْتَمْسُكُونَ ١٧﴾ اضراب عن نفى أن يكون لهم بذلك علم من طريق العقل الى ابطال أن يكون لهم سند من جهة النقل؛ فأم منقطعة لا متصله معادلة لقوله تعالى: (أشهدوا) كاقيل لبعده وضمير (قبله) للقرآن لعلمه من السياق أو الرسول عليه الصلاة والسلام، وسين استمسكون للتأكيد لاللطلب أى بل أآتيناهم كتابا الم قبل القرآن أو من قبل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ينطق بصحة المدعونه فهم بذلك الكتاب متمسكون وعليه معولون، وقوله جل وعلا:

﴿ أَلُ قَالُوا إِنَّا وَجُدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى آثَارِهُمْ مُهْتَدُونَ ٢٢﴾ ابطال لأن يكون اهم حجة أصلا أي لاحجة لهم على ذلك عقلية ولانقلية وانما جنحوا فيه الى تقليد البائهم الجهلة مثلهم ، والامة الدين والطريقة التى تؤم أي كالرحلة للرجل العظيم الذي يقصد في المهمات يقال: فلان لا أمة له أي لادين ولانحلة ، قال الشاعر: ﴿ وهل يستوى ذو أمة وكفور ﴿ وقال قيس بن الحطيم:

كنا على امة آبائنا ويقتدى بالأول الآخر

وقال الجبائى : الامة الجماعة والمراد وجدنا آباءنا متوافقين على ذلك ، والجمهور على الأول وعليه المعول، ويقال فيها إمة بكسر الهمزة أيضا وبها قرأ عمر بن عبد العزيز . ومجاهد . وقتادة . والجحدرى ،

وقرأ ابن عياش (أمة ) بفتح الهمزة ، قال في البحر : أي علىقصد وحال ، و( على اثارهم مهندون )قيل خبران لان ، وقيل : علىآ ثارهم صلة « مهتدون » ومهتدون هو الحبر ، هذا وجعل الزمخشرى الآية دليلا على أنه تعالى لم يشأ الـكفر من الـكافر وانما شاء سبحانه الايمان، وكفر أهلاالسنة القائلين بأنالمقدورات كلها بمشيئة الله تعالى ، ووجه ذلك بأن الـكفار لمـا ادعوا أنه تعالى شاء منهم الـكفر حيث قالوا : ( لو شاء الرحمن ) الخ أي لوشاء جل جلاله منا أن نترك عبادة الاصنام تر كناها رد ( الله ) تعالى ذلك عليهم وأبطل اعتقادهم بقوله سبحانه : (مالهم بذلك من علم) الخ فازم حقيقة خلافه وهو عين ما ذهب اليه ، والجملة عطف على قوله تعالى: (وجعلوا له من عباده جزأً) أو على (جعلوا الملائكة) الخ فيكون ما تضمنته كـفرا آخر ويلزمه كيفر القائلين بأن الحكل بمشيئته عز وجل ، ومما سمعت يعلم رده ، وقيل: فى رده أيضا: يجوز أن يكون ذلك اشارة الى أصل الدعوى وهو جعل الملائـكة عليهم السلام بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا دون ما قصدوه من قولهم :(لو شاء) الخ و ما ذكر بعد أصل الدعوى من تتمتهافانه حكاية شبهتهم الزيفة لأن العبادة للملائكة وانكانت بمشيئته تعالى آكن ذلك لاينافى كونها من أقبح القبائح المنهى عنها وهذا خلاف الظاهر وقال بعض الآجلة : إن كفرهم بذلك لأنهم قالوه على جهةالاستهزاء ، ورده الزمخشري بأنالسياق.لايدل على أنهم قالوه مستهز ثين ۽ على الله تعالى قد حكى عنهم على سبيل الذم والشهادة بالكفر أنهم جعلوا له سبحانه جزأ وأنه جل وعلا اتخذ بنات واصطفاهم بالبنين وأنهم جعلوا الملائـكة المكرمين اناثا وأنهم عبدوهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فلو كانوا ناطقين بها على طريق الهزء لكان النطق بالمحـكيات قبل هذا المحـكي الذي هو ايمان عنده لوجدوا بالنطق به مدحالهم من قبلأنها كلمات كفر نطقوا بهاعلي طريق الهزمفيقي أن يكرنوا (م- ١٠ - ج - ٢٥ - تفسير روح المعانى )

جادين ويشترك كلها فى أنها كلمات كفر ، فان جعلوا الاخير وحده مفولا على وجه الهزء دون ماقبله فما بهم الا تعويج كتاب الله تعالى ولو كانت هذه كلمة حق نطقوا بهاهزأ لم يكن لقوله سبحانه ؛ ( مالهم بذلك من علم ) النه معنى لأن الواجب فيمن تكلم بالحق استهزاء أن ينكر عليه استهزاؤه ولا يكذب ، ولا يخنى أن رده بأنه لا يدل عليه السياق صحيح ، وأما ما ذكر من حكاية الله سبحانه والتعويج فلا لانه تعالى ما حكى عنهم قولا أو لا بل أثبت لهم اعتقادا يتضمن قولا أو فعلا وقد بين أنهم مستخفون فى ذلك العقد كما أنهم مستخفون فى ذلك العقد كما أنهم مستخفون فى ذلك العقد كما أنهم مستخفون فى هذا الوجه وكذلك قوله: فى هذا القول فقوله : لو نطقوا النح لامدخل له فى السابق وليس فيه تعويج البتة من هذا الوجه وكذلك قوله: لم يكن لقوله تعالى : ( ما لهم ) النح معنى مردود لأن الاستهزاء باب من الجمل كما يدل عليه قول موسى عليه السلام ( أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) وقد تقدم فى البقرة ، وأما الكذب فر اجع الى مضمونه والمراد منه كما سمعت فن قال لا اله الا الله الستهزاء مكذب فيا يلزم من أنه اخبار عن اثبات التعدد لأنه اخبار عن التوحيد فافهم كذا فى الكشف ه

وفيه أيضًاأن قولهم : (لو شاء الرحمن ) الخ فهم منه كونه كفرامن أوجه · احدها أنه اعتذارعن عبادتهم الملائكة عليهم السلام التي هي كفر والزام أنه إذاكان بمشيئته تعالى لم يكن منكرا .

والثانى أنالكفر والايمان بتصديق ما هو مضطر الى العلم بثبوته بديهة أواستدلالامتعلقا بالمبدأ والمعاد وتكذيبه لابايقاع الفعل على وفق المشيئة وعدمه ه

والثالث أنهم دفعوا قول الرسل بدعوتهم الى عبادته تعالي ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه المقالة ثم أنهم مازمون على مساق هذا القرل لأنه اذا استند الـكل الى مشيئته تعالى شأنه فقد شاء ارسال الرسل وشاء دعوتهم للعباد وشاءسبحانه جحودهم وشاء جل وعلا دخولهمالنار فالانكار والدفع بعد هذا القول دليل على أنهم قالوه لاعن اعتقاد بل مجازفة ، واليه الاشارة بقوله تعالى في مثله : ( قل فلله الحجةالبالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ) وفيه أنهم يعجزون الخالق باثبات التمانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزم أن لايريد الا ما أس سبحانه به ولا ينهى جل شأنه الا وهو سبحانه لآيريده وهذا تعجيز من وجهين . اخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها وتضييق محل أمره ونهيه ۽ وهذا بعينه مذهب إخوانهم من القدرية ۽ ولهذه النكتة جعل قولهم : (وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم) معتمد الكلامولم يقل: وعبدواالملائكة وقالوا:لوشاء ونظير قولهم في أنه انما أتى به لدفع ما علم ضرورة قوله تعالى عنهم : ( لوشاء ربنا لأنزل ملائدكة ) فالدفع كمفر والتعجيز كفر فى كفر ، وقوله تمالى : ( مالهم بذلك من علم ) يحتمل أن يرجعالى جميع ماسبقمن قوله تعالى (وجعلوا له منعباده) الى هذا المقام و يحتمل أن يرجع الى الاخير فقد ثبت أنهم قالوه من غير علموهو الاظهر للقرب و تعقيب كل بانكار استقل وطباقه لما في الانعام، وقوله سبحانه: (انهمالا يخرصون)على هذا التكذيب المفهرم منه راجع الى استنتاج القصود من هذه اللزومية فقد سبق أنها عليهم لالهم ولوح الى طرف منه في سورة الانعام أو الى الحسكم بامتناع الانفكاك مع تجويز الحاكم الانفكاك حال حكمه فان ذلك يدل على كذبه وان كان ذلك الحـكم في نفسه حقا صحيحا تحق أن يعلم كما تقول زيد قائم قطعا أو البتة وعندك احتمال نقيضه ه وليسهدا رجوعا الى مذهب من جعل الصدق بطباقه للمعتقد فافهم، على أنه لما كان اعتذارا على ما مر صم أن يرجع التـكذيب الى أنه لايصلح اعتذارا أي أنهم كاذبون فيأن المشيئة تقتضي طباقالامر لها. وهذاما آثره الامام والعلامة والقاضى، والظاهر ما قدمناه وتعقيب الخرص على وجه البيان أو الاستثناف عن قوله تعالى: (ما لهم بذلك من علم) وقوله تعالى: (ما يتبعون الا الظن) في سورة الانعام دليل على المبرز افقد لاح المسترشد أن الآية تصلح حجة لاهل السنة لا للمعتزلة، وقال في آية سورة الانعام: إن قولهم هذا إما لدعوى المشروعية ود اللرسل أو لتسليم أنهم على الباطل اعتذارا بأنهم مجبورون، والاول باطل لان المشيئة تتعلق بقعلهم المشروع وغيره فما شاء الله تعالى أن يقعمنهم مشروعاوقع كذلك وما شاء الله تعالى أن يقم الكذلك وقع لا كذلك و ولاشك أن من توهم أن كون الفعل بمشيئته تعالى ينافى مجيء الرسل عليهم السلام بخلاف ما عليه المباشر من الكفروالضلال فقد كذب التسكذيب كله وهو كاذب في استنتاج المقصود من هذه الازومية، وظاهر الآية مسوق لهذا المعنى ، والثانى على مافيه من حصول المقصود وهو الاعتراف بالبطلان باطل أيضا إذ لاجبر لان المشيئة تعاقمت بأن يشركوا اختيارا منهم والعلم تعلق كذلك فهو يؤكد دفع القدر لاأنه يحققه وإليه الاشارة بقوله تعالى : (قل فلله الحجة البالغة) ثم إنهم كاذبون في هذا القول لجزءهم حيث لاظن مطاقا فضلا عزااهلم وذلك لأن من المعلوم أن العلم بصفات الله سبحاله فرع العلم بذاته جل وعلا والايمان بها كذلك والمحتجون به كفرة مشركون مجسمون ، ونقل العلامة الطيبي نحوا من الدكلام الاخير عن إمام الحرمين عليه الرحة في الارشاد اه ه

وتد أطال العلماء الاعلام الـكلام في هذا المقام وأرى الرجل سقى الله تعالى مرقده صيب الرضوان قد مخض كل ذلك وأتى بزبده بل لم يترك من التحقيق شيئًا لمن أتى من بعده فتأمل والله عز وجل هو الموفق ه ﴿ وَكَـٰذَٰلِكَ ﴾ أى والامر يما ذكر من عجزهم عن الحجة مطلقا وتشبثهم بذيل التقليد ، وقوله سبحانه : ﴿ مَا أَرْسَانَا مِنْ قَبْلُكَ فِي قُرْيَةُ مِنْ نَدِيرِ إِلاَّقَالَ مُتْرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى مَا تَارِهُم مُقْتَدُونَ ٣٣٠ ﴾ استثناف مبين لذلك دال على أن النقليد فيما بينهم ضلال قديم لأسلافهم وأن متقدميهم أيضًا لم يكن لهم سند منظور اليه وتخصيص المترنين بتلك المفالة للايذان بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى النقايد ﴿ قَالَ ﴾ حكاية لمِـا جرى بين المنذرين وبين أيمهم عند تعللهم بتقليد آبائهم أي قال : كل نذير من أوائك المُنذرين لامته ﴿ أُوَلُوجُنُتُ كُمْ ﴾ أى أتقتدون بآبائه كم ولو جئته كم ﴿ بِأَهْدَى ﴾ بدين أهدى ﴿ مَّاوَجَدْتُمْ عَايَهُ أَبَاءُكُمْ من الضلالة التي ليست من الهداية في شيء، و إنما دبر عنها بذلك مجاراة دمهم على مسلك الانصاف ، وقرأ الا كثرون ( قل) على أنه حكاية أمر ماض أوحى إلى كل نذير أى فقيل أو قلنا للنذير قل الخ، واستظهر في البحر كونه خطابا انبينا صلى الله تعالى عايه وسلم ، والظاهر هو ما تقدم لقوله تعالى : ﴿ قَالُوا إِنَّا بَمَـا أَرْسُلْتُمْ بِهِ كَافَرُونَ ٢٤﴾ فانه ظاهر جدا في أنه حكاية عزالًا ممالسالفة أي قال كل أمة لنذيرها إِمَا بِمَا أُرسَلَتُم بِهِ الْحَ وَقَد أَجْمَلُ عَنْدَ الْحَـكَايَةِ للايجَازَكَمَا قَرْرَ فَي قُولُه تَعَالى ؛ (يَاأَيُّهَا الرسل كَاوَا مِن الطَّيِّبَاتُ) هِ وجعله حكاية عنقومه عليه الصلاة والسلام بحملصيغة الجمع على تغليبه صلىالله تعالى عليه وسلم على سائر المنذرين وتوجيه كفرهم إلى ماأرسل به الـكل من التوحيد لاجماعهم عليهم السلام عليه يا في نحو قوله تعالى: (كذبت عادالمرسلين) تمحل بعيد، وأيضا بأباه ظاهر قوله سبحانه ﴿ فَانْتَقَمْنَا مَنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقَمَةُ المُكَذِّبينَ و ٢ ﴾ فان ظاهره كون الانتقام بعذاب الاستئدال وصاحب البحريحمله على الانتقام بالقحط والقتل والسبى والجلا. و وقرأ أبى . وأبو جعفر . وشيبة . وابن مقسم . والزعفر انى . وغيرهم (أولو جئناكم) بنون المتكلمين وهى تؤيد ماذهبنا اليه والأمر بالنظر فيما انتهى اليه حال المكذبين تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم وإرشاد إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه إياه عليه الصلاة والسلام ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ أى واذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ أى واذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا يَبِه ﴾ آذر ﴿ وَقَوْمه ﴾ المدكبين على التقليد كيف تبرأ بما هم فيه بقوله :

﴿ إِنَّنَى بَرَاءُ مَّمًا تَعْبُدُونَ ٢٦ ﴾ وتمسك بالبرهان، والمكلام تمهيد لما أهل مكة فيه من العناد والحسدوالا باء عن تدبر الآيات وأنهم لو قلدوا آباءهم لمكان الأولى أن يقلدوا أباهم الأفضل الأعلم الذي هم يفتخرون بالانتماء اليه وهو إبراهيم عليه السلام فكأنه بعد تعييرهم على التقليد يعيرهم على أنهم مسيئون في ترك اختياره أيضا. وبراء مصدر كالطلاق نعت به مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث.

وقرأ الزعفراني. والقورصيءن أبي جعفر. وابن المناذري. عن نافع(براء )بضم الباءوهو اسم مفرد كطوال وكرام بضمالكاف,وقرأ الاعمش(برى)وهووصف كطويل وكريموقراءة العامة لغة العالية وهذه لغة نجده وقرأ الاعمشأيضا (انى) بنون مشددة دون نون الوقاية ﴿ إِلَّا الَّذَى فَطَرَنَى ﴾ استثناء متصلان قلنا ان ماعامة لننوى العلم وغيرهم وانهم كانوا يعبدون الله تعالى والاصنام وليس هذا من الجمع بين الله تعالى وغيره سبحانه الذي يجب اجتنابه لما فيه من ايهام التسوية بينه سبحانه وبين غيره جل وعلالظهورمايدل على خلاف ذلك فى الـكلام أو منقطع بناء على أن مامختصة بغيرذوى العلم وانه لايناسب التغايب أصلاوانهم لم يكونوا يعبدونه تعالى أو أنهم كانوا يعبدونه عز وجل الا أن عبادته سبحانه مع الشرك في حكم العدم، وعلى الوجهين محل الموصول النصب ، وأجاز الزمخشري أن يكون في محل جر على أنه بدل من ماالمجرور بمن،وفيه بحث لانه يصير استثناء من الموجب ولم يجوزوا فيه البدل:ووجهه أنه فِي معنى النفىلانمعنى( انني براء بما تعبدون) لا أعبد ماتعبدون فهو نظير قوله تعالى ؛ (ويأبى الله الا أن يتم نوَّره) الا أن ذلك في المفرغ وهذا فيها ذكر فيه المستثنى منه وهم لايخصونه بالمفرغ ولا بألفاظ مخصوصة أيضاكابي وقلما ،نعم ان أباحيان يَابي الا أنه موجب ولا يعتبرالنني معنى ، وأجاز أيضاأن تكون(الا)صفة بمعنىغيرعلىأن (ما)في ما(تبعدون) نكرة موصوفة والتقدير إنني براء منآلحة تعبدونها غير الذي فطرني فهو نظير قوله تعالى : (لوكان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا) واعتبار مانــكرة موصوفة بناء علىأن الا لاتـكون صفة الا لنــكرة وكذا اعتبارها بمعنى الجمع بناء على اشتراط كون النكرة الموصوفة بها كـذلك ، والمسألةخلافية،فن النحويين من قال إن الايوصف بها المعرفة والنكرة مطلقا وعليه لايحتاج الى اعتبار كون مانكرة بمعنى آلهة، وفي جعل الصلة(فطرني) تنبيه على أنه لا يستحق العبادة الا الخالق للعابد ﴿ فَأَنَّهُ سَيَمْدين ٢٧ ﴾ يثبتني على الهداية فالسين للتأكيد لا للاستقبال لأنه جاء في الشعراء يهدين بدونهاوالقصة وَاحدة، والمضادع فيالموضعيناللاستمرار، وقيل:المراد(سيهدين) إلى وراء ما هداني اليه أو لا فالسين على ظاهرها والتغاير في الحـكاية والمحـكىبنا. على تـكرر القصة ﴿وَجَعَلُمَاكُ الضمير المرفوع المستتر لابراهيم عليه السلام أو لله عز وجل والضمير المنصوب لـكلمة التوحيداًعني لاإله إلا الله كما روى عن قتادة . ومجاهد . والسدى ويشعر بها قوله : (إننى برا. مما تعبدون) الخ ، وجوز أن يعود على هذا القول نفسه وهو أيضا كلمة لَفْة ﴿ كَلَمَةً بَاقَيَةً فَى غَقبه ﴾ فى ذريته عليه السلام فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو الى توحيده عز وجل ه

وقرأ حميد بن قيس (كلمة) بكسر الكاف وسكون اللام وهي لغة فيها ه وقرى. «في عقبه» بسكون القاف تخفيفا و (في عافبه) أى من عقبه أى خلفه ومنه تسمية النبي وكلي المعاقب الآنه الشخر الآنبيا، عليهم الصلاة والسلام و (لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ ٢٨) تعليل للجعل أى جعلها باقية في عقبه كي يرجع من أشرك منهم بدعا، من وحد أو بسبب بقائها فيهم، و الضمير ان للعقب و هو عمني الجمع، والآك ترون على أن الكلام بتقدير مضاف أى لعل مشركيهم أو الاسناد من اسناد ما للبعض الى الكل وأولوا لعل بناء على أن الترجى من الله سبحانه و هو لا يصح في حقه تعالى أو منه عليه السلام لكنه من الآنبياه في حكم المتحقق و يجوز ترك التأويل كالا يخفي بل هو الأظهر اذاكان ذاك من ابراهيم عليه السلام ه

﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَوُّكَا. ﴾ أى أهل مكة المعاصرين الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ وَمَا بَارَهُمْ ﴾ بالمد فى العمر والنعمة ﴿ حَتَّى جَاءُهُمُ الْحَقَّى دعوة التوحيد أوالقرآن ﴿ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ٢٩ ﴾ ظاهرالرسالة بماله من المعجزات الباهرات أو مبين للتوحيد بالآيات البينات والحجج القاطعات، والمراد بالتمتيع ،اهوسببله،من استمتاعهم بما متعواواشتغالهم بذلك عن شكرالمنعم وطاعته والغاية لذلك فسكأنه قيل اشتغلوا حتىجا. الحقووهي غاية له فى نفس الأمرلان مجئ الرسول مما ينبه عن سنة الغفلة ويزجر عن الاشتغال بالمرذ لكننهم عكسوا فجعلوا ماهوسبب للتنصلسببا للتوغلفهوعلىأسلوبقوله تعالى :( لم يكن الذين كفروا » الى قوله سبحانه : ﴿ وَمَا تَفْرُقُ الذين أوترا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة ) ، و ( بل متحت ) اضراب عن قوله جل شــــأنه ﴿ لعلهم يرجعون ، كأنه قيل بل متعت مشركى مكة وأشغلتهم بالملاهى والملاذ فاشتغلوا فلم يرجعوا أو فلم يحصــل ما رجاه من رجوعهم عن الشرك ، وهو فى الحقيةــة اضراب عن التمهيد الذي سممت وشروع فى المقصود لـكن روعى فيه المناسبة بما قرب من جملة الاضراب أعنى «لعلهم يرجعون» وفىالحواشىالشهابية أنه اضراب عنقوله تمالى: (وجعلها) الخ أيلم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقوبة بلأعطيتهم نعما أخرغير الكلمة البافية لأجلأن يشكروا منعمها ويوحدوه فلميفعلوا بلزاد طغيانهم لاغترارهم أو التقديرماا كتفيت فى هدايتهم بجعل الكلمة باقيةفيهم بلمتعتهم وأرسلت رسولا وقرأ قتادة والاعمش «بلمتمت» بتاء الخطاب ورواها يعقوب عن نافع وهو من كلامه تعالى على سبيلالتجريد لاالالتفات وإن قيل به فىمثلهأيضا كأنه تعالىاعترض بذلك علىنفسه جلشاًنه فيقرله سبحانه: ﴿ وجمِلها ﴾ الخ لالتقبيح فعله سبحانه بل لقصد زيادة توبيخ المشركين كماإذا قال المحسن على من أسـاء مخاطبا لنفسه: أنــــالداعي لاساءته بالاحسان أليه ورعايته فيبرز كلامه في صورة من يعترض على نفسه و يوبخها حتى كأنه مستحق لذلك وفى ذلك من توبيخ المسيء مافيه ، وقالـصاحب اللوامح: هو من كلام ابر أهيم عليه السلام ومناجاته ربه عز وجل، وقال فىالبحر: الظاهر أنه منمناجاة الرسول متنافحية علىمعنىقل يارب مُتَّعِت، والأولأول وهو الموافق للاصل المشهور، وقرأ الاعمش «متعنا» بنونالعظّمة « ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقَّ لَيْنِهُمْ عَمَاهُمْ فَيْهُ مِنَ الْغَفَلَةُ وَيُرْشُدُهُمْ إِلَىٰ التوحيد ﴿ قَالُوا هَٰذَا سَحْرٌ وَانَّا بِهِ كَافَرُونَ . ٣ ﴾

زادوا شرارة فضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به فسموا القرآنسحراً وكفروا به واستحقروا رسول الله عَيْنَا إِنَّ وَوَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ مَذَا الْقُرْ ، انْ عَلَى رَجُل من الْقَرْ يَتَين كا أَعر يتين مكة والطائف أومن رجاله مافن ابتدائية أوتبعيضية، وقرى و (رجل)بسكون الجيم (عَظيم ١٣١) بالجاه و المال قال ابن عباس: الذي من مكة الوليد بن المغيرة المخزومي والذي من الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقني ، وقال مجاهد: عتبة بنربيعة و كنامة بن عبد ياليل، وقال قتادة: الوليد بن المغيرة. وعروة بن مسعود الثقني، وكأن الوليدبن المغيرة يسمى ريحانة قريش وكان يقول: لوكان مايقول محمد ﷺ حقا لنزل على أو على أبى مسعود يعنى عروة بن مسعود وكان يكنى بذلك، وهذا باب آخر من إنـكارهم للنبوة وذلك أنهمأ نـكروا أولا أن يكون النبي بشرا ثم لما بكتوا بتكرير الحجج ولم يبقعندهم تصوررواجلذلك جأؤا بالانكار من وجه آخر فتحكموا علىالله سبحانه أن يكون الرسول أحد هذين وقولهم هذا القرآن ذكر له على وجه الاستهانة لأنهم لم يقولوا هذه المقالة تسليما بل إنكاراً كأنه قيل: هذا الكذب الذي يدعيه لوكان-ها لـكانالحقيق به رجل منالقريتين عظيم وهذا منهم لجهلهم بأن رتبة الرسالة إنما تستدعى عظيم النفس بالتخلى عن الرذائل الدنية والنحلي بالمكمالات والفضّائل القدسية دون التزخرف بالزخارفالدنيوية ، وقوله تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ إنكار فيه تجهيل و تعجيب من تحكمهم بنزول القرآن العظيم على منارادوا ، والرحمة يجوز أن يكون المراد بها ظاهرها وهو ظاهر كلام البحر ونزل تعيينهم لمن ينزل عليه الوحى منزلة التقسيم لها وتدخل النبوة فيها،ويجوزأن يكون المراد بها النبرةوهو الانسب لماقبل وعليه اكثر المفسرين، وفي اضافة الرب إلى ضميره ﷺ من تشريفه عليه الصلاة والسلام مافيه، وفي اضافة الرحمة إلى الرب اشارة إلى أنها من صفات الربوبية ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا كَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ﴾ أسباب معيشتهم \* وقرأ عبد الله . وابن عباس.والاعمش . وسفيان (معايشهم) على الجمع ﴿ فَى الْحَيَاةَ الَّدْنْيَا ﴾ قسمة تقتضيها مشيئتنا المبنية على الحـكم والمصالح ولم نفوض أمرها اليهمءلما منابعجزهم عن تدبيرها بالـكلية واطلاق المعيشة يقتضي أن يكون-حلالهاوحرامهامنالله تعالى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ ۖ فَوْقَ بَعْض ﴾ في الرزقو سائر مبادى المعاش ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ . تفاو تة بحسب القرب والبعد حسبها تقتضيه الحدكمة فمن ضعيف وقوى وغنى و فقير و خادم و مخدوم وحاكم ومحكوم ﴿ لَيَتَّخَذَ بَمْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾ ليستعمل بعضهم بعضا في مصالحهم و يستخده و هم في مهنهم ويسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا إلى مرافقهم لالكال في المرسعءليه ولالنقص المقتر عليه ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا وهلكوا فاذا كانوا في تدبير خويصة أمرهمومايصلحهممن متاع الدنيا الدنية وهو على طرف التمام بهذه الحالة فما ظنهم بانفسهم في تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أين لهماابحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بامرها، والسخرى علىماسمعت نسبة إلى السخرة وهي التذليل والتكليف ، وقال الراغب: السخري هو الذي يقهر أن يتسخر بارادته ، وزعم بعضهم أنه هنامن السخر بمعنى الهزء أي ليهز أالغني بالفقير واستبعده أبوحيان ، وقال السمين: إنه غيره ماسب للمقام ه وقرأ عرو بن ميمون . وابن محيصن . وابن أبىليل وأبورجا. والوليد بن مسلم (سخريا) بكسرالسين والمراد به ماذكرنا أيضا ، وفي قوله تعالى: (نحن قسمنا) المخمايز هد في الانكباب على طلب الدنياه يعين على التوكل

على الله عز وجل والانقطاع الير جلجلاله ه

فاعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل

﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ ﴾ أى النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين ، وقيل : الهداية والايمان ، وقال قتادة . والسدى : الجنة ﴿ خَيْرُ مَّا يَجْمَعُونَ ٣٣ ﴾ من حطام الدنيا الدنية فالعظيم من رزق تلك الرحمة دون ذلك الحطام الدني الفانى .

﴿ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً ۗ وَاحدَةً لَجَعَلْنَا لَمْنَ يَكُفُرُ بِالرَّحْنَ الْبَيْوِتِهِم سُقُفًا مِّنْ فَضَّة وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٢٣﴾ استثناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجل ، والمعنى ان حقارة شأنه بحيث لولاكراهة أن يجتمع الناس على الـكفر ويطبقو اعليه لاعطيناه على أتم وجه من هو شر الخلائق وأدناهم منزلة ، فـكراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تمتيع كل كافر والبسط عليه لاان المانع كون متاع الدنيا له قدر عندنا ، والـكراهة المذكورة هي وجه الحـكمة في ترك تنعيم كل كافر وبسطالرزق عليه فلامحذور في تقديرها ۽ وليس ذلك مبنيا على وجوب رعاية المصلحة وارادةالايمان من الخلق ليكون اعتزالا كما ظن ، وكأنوج كون البسط على الكفار سبباً للاجتماع على الكفر مزيد حبالناس للدنيا فاذا رأوا ذلك كفروا لينالوها ، وهذا علىمعنى أن الله تعالى شأنه علم أنه لوفعل ذلك لدعا الناس إذ ذاك-بهم للدنيا إلىالـكفر، فلا يقال : إن كثيرا من الناس اليوم يتحقق الغني التام لوكفر ولايكمر ولوأكره عليه بالقتل ، وكون المراد بالامر الواحد الذي يقتضيه كونهم أمة واحدة فانه بمعنى اجتماعهم على أمر واحدالـكفر بقرينة الجواب، و(لبيوتهم) بدل اشتمال من قوله تعالى: (لمن يكفر) واللام فيهما للاختصاصأوهمامتعلقان بالفعللاعلىالبدلية ولاملم صلة الفعل لتعديه باللام فهو بمنزلة المفعول به ولام (لبيوتهم) للتعليل فهو بمنزلة المفعول له ، ويجوز أن تكون الاولى للملك والثانية للاختصاص كما في قولك: وهبت الحبل لزيد لدابته واليه ذهب ابن عطية، ولايجوز على تقدير اختلاف اللامين معنى البدلية إذ مقتضى اعادةالعامل فىالبدل الاتحاد فى المعنى وإلى هذا ذهب ابوحيان ، وقال الخفاجي: لامانع من أن يبدل المجموع من المجموع بدون اعتبار اعادة، والسقف جمع سقف كرهنجمع رهن، وعن الفراء أنه جمع سقيفة كسفن جمع سفينة، والمعارج جمع معرج وهو عطف على (سقفا) أى ولجعلنا لهم مصاعد عليها يعلون السطوح والعلالي وكأن الراد معارج من فضة بناء على أن العطف ظاهر في التشريك في القيد وإرب تقدم، وقال أبوحيان: لا يتعين ذلك ، وقرأ ابورجا. (سقفا) بضم السين وسكون القاف تخفيفا وفى البحر هي لغة تميم ه وقرأ ابنكثير. وأبو عمرو بفتحالسين والسكونعلىالافراد لأنه اسمجنس يطلق علىالواحد ومافوقه وهو المراد بقرينة البيوت؛ وقرى، بفتحالسين والقافوهيلغة فيسقف وليسذلك تحريك ساكن لانه لاوجهله. وقرى (سقوفا) وهو جمع سقف كفلوس جمع فلس، وقرأ طلحة (معاريج) جمع معراج ﴿ وَلَبِيُّو تَهُمْ ﴾ أي ولجعلنا لبيوتهم، وتكرير ذكر بيوتهم لزيادة التقرير ولانه ابتداء أية ﴿ أَبُواَبّاً وَسُرْراً ﴾ أي من فضة على ماسمعت، وقرىء (سررا) بفتح السين والراء وهي لغة لبني تميم وبعض كلب وذلك في جمع فعيل المضعف إذا كاناسما باتفاق وصفة نحر ثوب جديد و ثياب جدد باختلاف بين النحاة ﴿عَلَيْهَا﴾ أى على السرر ﴿ يَتَّكُنُونَ ﴾ ٢

كا هو شأن الملوك لا يهمهم شئ ﴿ وَرُخْرُفاً ﴾ قال الحسن: أى نقوشا و تزاويق ، وقال ابن زيد: الزخرف أثاث البيت و تجملاته و هو عليهما عطف على (سقفا) ، وقال ابن عباس. وقتادة . والشعبى ، والسدى ، والحسن أيضا في رواية الزخرف الذهب، وأكثر اللغويين ذكروا له معنيين هذا والزينة فقيل الظاهر أنه حقيقة فيهما ، وقيل: إنه حقيقة في الزينة ولكون كالها بالذهب استعمل فيه أيضا، ويشير اليه كلام الراغب قال. الزخرف الزينة المزوقة ومنه قيل للذهب زخرف، وفي البحر جا. في الحديث ايا كموالحرة فانها من أحب الزينة إلى الشيطان ، وقال ابن عطية : الحسن أحرو الشهوات تتبعه ، ولبعض شعراء المغرب :

وصبغت درعك من دماه كما تهم لما رأيت الحسن يلبس أحمرا

وهو على هذا عطف على محل (من فضة ) كأن الاصل سقفا، فضة و زخرف يعنى بعضها من فضة و بعضها من ذهب فنصب عطفا على المحل، وجوز عطفه على (سقفا) أيضا ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا ۚ مَا الحَيْاةِ الدُنيا ﴾ أى من ذهب فنصب عطفا على الحجوب المصوفة بالصفات المفصلة الاشئ يتمتع به فى الحياة الدنيا و في معناه ماقرى ، (وماكل وماكل ماذكر من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة الاشئ يتمتع به فى الحياة الدنيا و في معناه ماقرى ، (وماكل ذلك الامتاع الدنيا) وقرأ الجهور (لما) بفتح اللام والتخفيف على أن (إن) هى المخففة واالام هى الفارقة بين المخففة والدم و في النون ، وقرأ رجاء و في التحرير أبو حيرة (لما) بكسر اللام والتخفيف على أن (إن) هى المخففة واللام حرف جروما موصولة فى محل جر بها و الجار و المجرور في موضع الخبر لسكل و صدر الصلة محذوف كما سمعت آنفا ه وحق التركيب في مثله الاتيان باللام الفارقة فيقال: للمامتاع لسكنها حذف لظهور ارادة الاثبات كما في قوله :

بل لا يجوز في البيت ادخال اللام كالا يخفي على النحوى ﴿ وَالاَخرة ﴾ أى بما فيها من فنون النعيم التي لا يحيط بها نطاق البيان ﴿ عَنْدَ رَبِكَ الْمُتَقينَ ٣٠ ﴾ خاصة لهم، والمراد بهم من اتقي الشرك، وقال غير واحد: من اتقى ذلك والمداصي، وفي الآية من الدلالة على التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى مافيها ، وقد أخرج الترمذي وصححه و ابن ما جه عن سهل بن سعد قال: «قال رسول القريبيالية وكانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ماسقى منها كافراً شربة ماه به وعن على كرم الله تعالى وجهه الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عايه كلب في يدمجذوم، هذا واستدل بعضهم بقوله تعالى (لبيو تهم سقفا) على أن السقف لرب البيت الاسفل لالصاحب كلب في يدمجذوم، هذا واستدل بعضهم بقوله تعالى : (لبيو تهم سقفا) على أن السقف لرب البيت الاسفل لالصاحب العلو لانه منسوب إلى البيت ﴿ وَمَنْ يَعْشُ ﴾ أي يتعام ويعرض ﴿ عَنْ ذَكُر الرَّحْن ﴾ وهو القرآن، واضافته إلى المرحن للايذان بنزوله رحمة للعالمين، وجوز أن يكون مصدرا أضيف إلى المفعول أي من يعش عن أن يذكر الرحن. وأن يكون مصدرا أضيف إلى الفاعل أي عن تذكير الرحن عباده سبحانه ، وقرأ يحي بن سلام البصرى (يعش) بفتح الشين كيرض أي يعم يقال: عشى كرضي إذا حصلت الآفة في بصره وعشا كغزا إذا نظر نظر (يعش) بفتح الشين كيرض أي يعم يقال: عشى كرضي إذا حصلت الآفة في بصره وعشا كغزا إذا نظر نظر العشي لعارض قال الحطيئة :

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجدخير نار عندها خير موقد أى تنظر اليها نظر العشى لما يضعف بصرك من عظم الوقرد واتساع الضوء ولولم يكن كذلك لم يكن الحكامة

الغاية موقع وأظهر منه في المقصود قول حاتم :

أعشو إذا ماجارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر

لأنه قيد بالوقت وأتىبالغاية وماهوخلقىلايزول، وقال بعضهم: لم ار احدا يجيز عشوتعنه إذا اعرضت و إنما يقال تعاشيت و تعاميت عن الشيء إذا تعافلت عنه كأنك لم تره و يقال: عشوت إلى الغار إذا استدللت عليها ببصر ضعيف، وهوممالاياتفت اليه ومثله عشى وعشاعرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بفتحهالمن مشىمشية العرجان من غير عرج على الكشاف، وفيه خلاف لاهل اللغة فني القاءوسيقال: عرج أى بالفتح إذا أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فاذا كان خلقة فعرج كفرحأو يثلث فيغيرالخلقة ، وقرأ زيد بنعلى(يعشو) باثبات الواو وخرج ذلك الزمخشرى على أن من موصولة لاشرطية جازمة ، وجوز أن تـكونشرطيةوالمدة إما للاشباع أو على لغة من نيحزم المعتل الآخر بحذف الحركة علىماحكاه الاخفش ، وجوز كونالفعل مجزوما بحذفالنون والواو ضمير الجمع ، وقد روعىفيه معنىمن، وتخريجاازمخشرى،بنى علىالفصيح المطرد المتبادر. ﴿ نُفَيِّضَ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ أي نتح له شيطانا ليستولى عليه استيلا. القيض على البيض وهو القشر الاعلى ه ﴿ فَهُوَلَهُ قُرِينَ ٣٦ ﴾ دائمالايفارقه ولايزال يوسوسهويغوبهوهذا عقابعلىالكفربالختم وعدمالفلاح يا يقال: إنَّالله تعالى يعاقبُ على المعصية بمزيد اكتساب السيآت ، وقرأ على كرم الله تعالى وجههُ. والسلمي. والاعمش ويعقوب.وأبوعمرو بخلاف،نه وحمادعن عاصم وعصمة عن الاعمش وعن عاصم والعليمي عن أبى بكر (يقيض ) بالياء على اسناده إلى ضمير (الرحمن) ، وقرأ ابن عباس يقيض بالياء والبناء للمفعول (شيطان) بالركتر الفعل في جميع القراءات مجزوم ولم نسمع أنه قرى. بالرفع ، وفى الكشاف حقمن قرأ (من يُعشو) بالواو أن يرفعهأى بناء على تخريجه ذلك على أن من موصولة، وجوز على ذلك أيضا أن يكون (يقيض)مرفوعالكنه سكن تخفيفا. وفى البحريجوز أن تكون (من) موصولة وجزم (نقيض) تشبيه اللموصول باسم الشرط و إذا كان ذلك مسموعافي الذى وهو لم يكن اسم شرط قط فالاولى أن يكون فيها استعمل موصولا وأشرطا ، قال الشاعر: لأتحفرن بئرا تريد اخاً بها فانكفيها أنت مر. دونه نقع

كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ماصنع

انشدهما ابن الاعرابي وهو مذهب للـكوفيين، وله وجه من القياس وهُو أنه كما شبه الموصول باسم الشرط فدخلت الفاء فى خبره فكمذلك يشبه به فينجزم الخبر إلاأن دخول الفاء منقاس إذاكان الخبر مسبباعن الصلة بشروطه المذكورة فى النحو وهذا لا يقيسه البصريون ﴿ وَانَّهُمْ ﴾ أى الشياطين الذين قيض وقدر كلواحد منهم لـكل واحد بمن يعشو ﴿ لَيَصَدُّونَهُمْ ﴾ أى ليصدون قرناه هم وهم الكفار المعبر عنهم بمن يعش ، وجمع ضميرالشيطان لانالمراد به الجنس ،و جمع ضمير من رعاية للمنى كاأفرد أولارعاية للفظ. وفي الانتصافان في هذه الآية نكتتين بديعتين الاولى الدلالة على أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم وهيمسئلة أضطرب فيها الاصوليون وإمام الحرمين منالقائلين بافادتها العموم حتى استدرك على الائمة اطلاقهم القول بأن النكرة في سياق الاثبات تخص ،وقال إن الشرطيعمو النكرة في سياقه تعم وقد رد عليه الفقيه أبؤ الحسن (م- ۱۱ - ج - ۲۵ - تفسیر روح المعانی )

على الابياري شارح كتابه ردا عنيفا، وفي هذه الآية للامام ومن قال بقوله كفاية، وذلك أن الشيطان ذكر فيها منكرًا في سياق شرطونحن نعلم أنه انماار يد عمومالشياطين\لواحدلوجهين. احدهما أنه قد ثبت أن لـكل احد شيطانا فـكيفبالعاشي عنذكرُ الله تعالى و الآخر من الآية وهو أنه اعيد عليه الضمير مجموعا في قوله تعالى: (وانهم) فانه عائد الى الشيطان قولا واحدا ولولا افادته عمو مالشمول لما جاز عود ضمير الجمع عليه بلااشكال، فهذه نكتة تجد عند سماعها لمخالفي هذا الرأى سكتة. النكتة الثانية أن فيها ردا علىمن زعم أن العود على معنى من يمنع منالعود على لفظها بعد ذلكواحتجلذلك بأنه إجمال بعد تفسير، وهو خلاف المعهود من الفصاحة وقد نقض ذلك الكندى وغيره با يات، واستخرج جدى من هذه الآية نقض ذلك أيضالانه أعيد الضمير على اللفظ في (يعش.وله) وعلى المعنى في (ليصدو نهم) ثم على اللفظ في (حتى اذا جاءنا) وقدقدمت أن الذي منع قد يكون اقتصر بمنعه علىمجيء ذلك في جملة واحدة وأما اذا تعددت الجمل واستقلت كل بنفسها فقد لايمنع ذلك انتهى • و في كو نضمير (انهم) عائداعلى الشيطان قو لاو احدا نظر، فقد قال أبوحيان: الظاهر أنضمير النَّصب في (انهم ليصدونهم) عائد على من على المعنى وهوأولى من عود ضمير (إنهم) على الشيطان كما ذهب اليه ابن عطية لتناسق الضمائر في (انهم) وما بعده فلاتغفل ﴿عَنالسَّبيل﴾ المستبين الذي يدعو اليه ذكر الرحمن ﴿ وَيَحْسَبُونَ ﴾أي العاشون ﴿أَنَّهُمْ﴾ أىالشياطين ﴿مُهْتَدُونَ ٣٧﴾ أىالىذلكالسبيل الحق والالما اتبعوهم أوو يحسب الماشون ان أنفسهم مهتدون فان اعتقاد كورــــ الشياطين مهتدين مستلزم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلمهماه والظاهر أنأباحيان يختار هذا الوجه للتناسقأيضا ، والجملة حال من مفعول (يُصدون) بتقديرالمبتدأ أومن فاعله أو منهما لاشتمالها على ضميريهما أي وانهم ليصدونهم عن الطريقالحق وهم يحسبون أنهم مهتدوناليه ه وصيغة المضارع فىالافعالالاربعةللدلالة علىالاستمرارالتجددىلقوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰاذَاجَاءَنَا ﴾ فان(حْتى) وان كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لـكنها تقتضي حتما أن تـكون غاية لامر ممتد وأفرد الضمير في جاء ومابعده لما أن المراد حكاية مقالة كلواحد من العاشين لقرينه لتهويل الامر وتفظيع الحاله والمعني يستمر أمر الماشين على ما ذكر حتى اذا جاءًا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيـــــامة ﴿ قَالَ ﴾ مخاطباً له : ﴿ يَالَّيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾ أي في الدنيا ، وقيل : في الآخرة ﴿ بُعْدَ الْمَشْرَقَيْنَ ﴾ أي بعد كل منهما من الآخر، وألمراد بهماالمشرق والمغرب كااختاره الزجاج والفراء وغيرهما لكن غلب المشرق علىالمغرب ثنيا كالموصلين للموصل والجزيرة وأضيف البعد اليهما، والأصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق وإنما اختصر هذا المبسوط لِعدم الالباس إذ لاخفاء أنه لايراد بعدهمامن شي واحد لأن البعد مناحدهما قرب منالآخر ولانهما متقابلان فبعد أحدهما من الآخر مثل في غاية البعد لابعدهما عن شيء آخر، واشعار السياق بالمبالغة لا ينكر فلا لبس من هذا الوجه أيضا ، وقال ابن السائب: لاتغايب ، والمراد مشرق الشمس في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم منها ﴿ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ٣٨ ﴾ أي أنت ، وقيل : أي هو على أنه من كلامه تعالى وهو كا ترى .

وقرأ أبوجعفر وشيبة وأبوبكر والحرميان. وقتادة والزهرى والجحدري (جاءانا) على التثنية أى العاشي والقرين

وقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ ﴾ الخحكاية لماسيقال لهم حينئذه نجهة الله عزوجل توبيخا وتقريعا، وفاعل (ينفعكم) ضمير مستتر يعود على ما يفهم بما قبل أي لن ينفعكم هو أي تمنيكم لمباعدتهم أو الندم أو القول المذكور ﴿ ٱلَّهُومَ ﴾ أى يوم القيامة ﴿ أَذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ بدل من (اليوم) أى اذ تبين انكم ظلمتم فى الدنيا قاله غير واحد، و فسر ذلك بالتبين قيل لئلا يشكل جعله وهو ماض بدلا من (اليوم) وهومستقبل لأن تبين كونهم ظالمين عند أنفسهم انما يكون يوم القيامة فاليوم وزمان التبين متحدان وهذا كقوله ، اذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة ، وأورد عليه أنْ السؤال عائد لأن ( اذ ) ظرف لمامضي من الزمان و لا يخرج عن ذلك باعتبار التبين و تفصى بعضهم عن الاشكال بأن اذ قد تخرج من المضى الى الاستقبال على ما ذهب آليه جماعة منهم ابن مالك محتجا بقوله تعالى: ( فسوف يعلمون اذ الاغلال ) والىالحال كما ذهب اليه بعضهم محتجاً بقوله سبحانه: (و لاتعملون من عمل الا كناعليكم شهودا اذ تفيضون فيه) فلتكنهنا للاستقبال، وأهلاالعربية يضعفون دعوىخروجها منالمضي ه وقال ألجلبي: لعل الاظهر حملها على التعليل فية ملق بالنفي، فقد قال سيبو يه: إنها بمعنى التعليل حرف بمنزلة لام العلة، نعم أنكر الجمهور هذا القسم لكن اثبات سيبويه اياه يكني حجة ه فان القول ما قالت حذاًم ، وتعقب بأنه لايُكنى،فى تخريج كلام الله سُبحانه اثبات سيبويه وحده معاطباق جميع أئمة العربية على خلافه، وأيضا تعليل النفي بعد يبعده وقالـأبوحيان: لايجوز البدل على بقاء اذعلى •وضوعها من كونها ظرفا لما مضى من اازمان فانجملت لمطلق الوقت جاز، و لا يخني أن ذلك مجاز فهل تـكني البدلية قرينة له فانكفت فذاك، وقال ابن جني: راجعت أبا على في هذه المسئلة يعني الآبدال المذكور مراراً وآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء فى حكم الله سبحانه وعلمه جلشأنه اذ لإيجرىعليه عز وجل زمانفكا أن (اذ) مستقبلأو (اليوم) ماض فصح ذلك، ورد بأن المعتبر حال الحـكاية والـكلام فيها وارد على ما تعارفه العرب ولولاه لسد باب النكات ولُّغت الاعتبارات فىالعبارات ومثله غنى عن البيان ، وقال أبو البقاء : التقدير بعد اذ ظلمتم فحذف المضاف للعلم به، وقال الحوفي: (اذ) متعلقة بما دل عليه المعنى كا نه قيل و أن ينفعكم اليوم اجتماعكم اذظلتُم مثلا ومنالناس من استشكل الآية من حيث أن فيها إعمال (ينفعكم) الدال على الاستقبال لاقترانه بلن في اليوم وهوالزمان الحاضر واذ وهوللزمان الماضي، وأجيب بانه يدفعالثاني بما قدرُوه منالتبين لانتبينالحال يكونُ فىالاستقبال والاولـبأن (اليوم) تعريفه للعهد وهو يومالقيامةً لاللحضور كتعريفالآذوان كان نوعامنه . وقيل: يدفع بانالاستقبال بالنسبة الى وقت الخطاب وهو بعض أوقات اليوم وهو يما ترى فتأمل ولاتغفل، وقوله تعالى : ﴿ أَنَّـكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرَكُونَ ٣٩﴾ تعليل لنفي النفع أي لأن حقكم أن تشتر كوا أنتم وقرناؤكم فىالعذابكا كنتُم مشتركين فى سببه فى الدنيا .

وجُوز أن يكون الفعل مسندا اليه أى لن ينفكم كونكم مشتركين فى العذاب كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب اشترا كهم فيه لتعاونهم فى تحمل اعبائه وتقسمهم لشدته وعنائه وذلك أن كل واحد منكم به من العذاب ما لا تبلغه طاقته أو لن ينفحكم ذلك من حيث التأسى فان المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو الذي عنته الخنساء بقولها:

يذكرنى طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل مغيب شمس

ولولا كثرة الباكين حولى على اخوانهم لقتلت نفسى وما يبكون مثل أخى ولـكن اعزى النفس عنه بالتأسى

فهؤلاء يؤسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ماهم فيه أولن ينفعكم ذلك من حيث التشنى أى لن يحصل لكم التشنى بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم: (ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) وقولكم: (فا تهم عذابا ضعفامن النار) لتتشفوا بذلك، واعترض على الوجه الأول من هذه الأوجه الثلاثة بأن الانتفاع بالتعاون فى تحمل أعباء العذاب ليس ما يخطر ببالهم حتى يردعليهم بنفيه، وأجيب بأنه غير بعيد أن يخطر ذلك ببالهم لمكان المقارنة والصحبة والغريق يتشبث بالحشيش والظماتن يحسب السراب شرابا ه

وقرأ ابن عامر (إنكم) بكسر الهمزة وهوتقوى ماذكر أولا من إضهار الفاعل وتقدير اللام فى أنـكم معنى ولفظا لانه لايمـكن أنْ يكون فاعلا فيتعين الاضمار، ولأن الجملة عليها تـكون استئنافا تعليليا فيناسب تقدير اللام لتِتوافق القراءتان ، وقوله تعالى: ﴿ أَفَانَتَ تُسْمُعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدَى الْعُمْيَ ﴾ إنكار تعجيب من أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذي يقدر على هدايتهم وهم قد تمرنوا في الـكفر واعتادوه واستغرقوافيالضلال بحيث صار مابهم من العشي عمى مقرونا بالصمم ﴿وَمَنْ كَانَ في ضَلاَل مُّبين ﴿ } عطف على العمي باءتمبار تغاير الوصفين أعنى العمىوالضلال بحسبالمفهوم وإن اتحدا مآلا، ومدار الانكار هو التمكنوالاستقرار في الضلال المفرط الذي لا يخني لاتوهم القصور منه عليه الصلاةوالسلام ففيه رمز إلى أنه لايقدر علىذلك إلا الله تعالى وحده بالقسر والالجاء وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم يبالخ فى المجاهدة فى دعاء قومه وهم لاير يدون إلا غيا وتعاميا عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتصاما عمــا يسمعونه من بينات القرآن فنزلت (أَفَانَتَ) النَّح ﴿ فَامًّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ فان قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم ونشغى بذلك صدرك وصدور المؤمنين ﴿ فَانَّا مُنْهُمْ مُّنْتَقَمُونَ ٢ ﴾ لامحالة في الدنيا والآخرة واقتصر بعضهم على عذاب الآخرة لقوله تعالى في آية آخرى: ﴿ أَو نَتُوفِينَكَ فَالْبِنَا يُرجِعُونَ ﴾ والقرآن يفسر بعضه بعضا ؛ وما ذكرنا أتم فائدة وأوفق باطلاق الانتقام ، وأما تلك الآية فلمس فيها ذكره، ومامزيدة للتأكيدوهي بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة . ﴿ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَا هُمْ ﴾ أي أو أردنا أن نريك العذاب الذي وعدناهم ﴿ فَأَنَّا عَلَيْهِمْ مُفْتَدرُونَ ؟ ٤ ﴾ يحيث لامناص لهممن تحت ملكنا وقهرنا واعتبار الارادة لأنها أنسب بذكر الاقتدار بعد، وفى التعبير بالوعد وهو سبحانه لا يخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع ، وهكذا كان إذ لم يفلت أحد من صناديدهم فى بدر وغيرها إلا من تحصن بالايمان، وقرى. (نرينك)بالنون الخفيفة ﴿ فَاسْتَمْسَكُ بِالَّذِي أُوحَى َٱلْيُكَانَّكَ عَلَى صَرَاط مُسْتَقَيم ٣٤﴾ تسلية له صلىالله تعالى عليه وسلم وأمر له عليه الصلاة والسلام أو لامته بالدوام على التمسك بالآيات والعمل بها ، والفاء في جواب شرط مقدر أي إذا كان أحد هذين الأمرين واقعا لامحالة فاستمسك بالذي أوحيناه البك، وقوله تعالى: (إنك) النح تعليل للاستمساك أوللامر به ه

وقرأ بعض قراء الشام (أوحى) باسكان اللام، وقرأ الضحاك (أوحى) مبنيا للفاعل ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أى ماأو حى اليك والمراد به القرات ﴿ لَّذَكْرُ ﴾ لشرف عظيم ﴿ لَكَ وَلَقَوْمِكَ ﴾ هم قريش على ماروى عن ابن عباس ومجاهد. وقتادة . والسدى . وابن زيد \*

وأخرج ابن عدى . وابن مردويه عن على كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس رضى الله تعالى عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور فاذا قالوا: لمن الملك بعدك أمسك فلم يجبهم بشئ لانه عليه الصلاة والسلام لم يؤمر فى ذلك بشيء حتى نزلت (وإنه لذكر لك ولقومك) فكان صلى الله تعالى عليه وسلم بعد إذا سئل قال لقريش: فلا يخيبونه حتى قبلته الانصار على ذلك و وأخرج الطبرانى. وابن مردويه . عن عدى بن حاتم قال: «كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال . ألا إن الله تعالى علم مافى قلي من حبى لقومى فبشرنى فيهم فقال سبحانه: (وإنه لذكر لك ولة ومك) الآية فجمل الذكر والشرف لقومى فى كتابه، الحديث، وفيه وفالحمد لله الذى جعل الصديق من قومى والشهيد من قومى إن الله تعالى قلب العباد ظهرا و بطنا فكان خير العرب قريش وهى الشجرة المباركة إلى أن قال عدى: ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر عنده قريش بخير قط إلا سره حتى يتبين ذلك السرور فى وجهه لذا سراكهم وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتلوهذه الآية (وإنه لذكر لكولقومك) الخ، وقيل هم العرب مطلقا لما أن القرآن نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الاخص فالاخص منهم حتى يكون هم العرب مطلقا لما أن القرآن نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الاخص فالاخص منهم حتى يكون الشرف لقريش أكثر من غيرهم ثم لبنى هاشم أكثر مما يكون لسائر قريش، وفى رواية عن قتادة هم من الشرف لقريش أكثر من غيره م أمةه ه

وقال الحسن: هم الأمة والمعنى وإنه لتذكرة وموعظة لك ولامتك، والارجح عندىالقولالأول

﴿ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ يوم القيامة عنه وعن قيامكم بحقوقه، وقال الحسن. والكلبي. والزجاج: تسئلون عن شكر ما جعله الله تعالى لكم من الشرف، قيل إن هذه الآية تدل على ان الانسان پرغب فى الثناء الحسن والذكر الجميل إذ لو لم يكن ذلك مرغوبا فيه ماأه تن الله تعالى به على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والذكر الجميل قائم مقام الحياة ولذا قيل ذكر الفتى عمره الثانى، وقال ابن دريد:

وإنما المرء حديث بعده ﴿ فَكُنْ حَدَيْثًا حَسَنَا لَمْنَ وَعَى وَالْمَالِدُنِيا عَاسَبُهَا ﴿ طَيْبُ مَا يَبْقَى مَنِ الْحَبْرِ

ويحكى أن الطاغية هلاكو سأل أصحابه من الملك؛ فقالوا: له أنت الذى دوخت البلاد وملكت الارض وطاعتك الملوك وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن فقال لا الملك هذا الذى له أزيد من ستمائة سنة قد مات وهو يذكر على المآذن فى كل يوم وليلة خمس مرات يريد محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \*

﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْ سَلْنَا مَنْ قَبْلِكَ مَنْ رُسُلَنَا أَجَعَلْنَا مَنْ دُونِ الرَّحَمٰنِ آلِهَةً يُعْبِدُونَ ﴿ } أى هل حكمنا بعبادة غير الله سبحانه وهل جاءت في ملة من ملل المرسلين عليهم السلام والمراد الاستشهاد باجماع المرسلين

على النوحيد والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى يكذب ويعادى له، والكلام بتقدير مضاف أى واسأل أمم من أرسانا أو على جعل له وال الأمم بمنزلة سؤال المرسلين اليهم .

قال الفراه: هم إنمه ايخبرون عن كتب الرسل فاذا سألهم عليه الصلاة والسلام فكا نه سأل المرسلين عليهم السلام، وعلى الوجهين المسئول الآمم، وروى ذلك عن الحسن. ومجاهد • وقتادة • والسدى. وعطاء وهو رواية عن ابن عباس أيضاً ه

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال فى بعض القراءات وأسأل من أرسانا اليهم رسانا قبلك و وأخرج هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: كان عبد الله يقرأ واسأل الذين ارسانا اليهم قبلك من رسانا، وعن ابن مسعود أنه قرأ وأسأل الذين يقرؤن المكتاب من قبل مؤمني أهل المكتاب، وجعل بعضهم السؤال مجازا عن النظر والفحص عن ملاهم في سؤال الديار والاطلال ونحوها من قولهم :سل الارض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجني ثمارك •

وروى عنابن عباس أيضا. وابن جبير. والزهرى وابن زيد أن الكلام على ظاهره وأنه عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك ليلة الاسراء حين جمع له الانبيا. في البيت المقدس فامهم ولم يسألهم عليه الصلاة والسلام اذلم يكن في شك. وفي بمض الآثار أن ميكاً ل قال لجبريل عليهما السلام: هلسال محمد صلى الله تعالى عليه و سلم عن ذلك؛ فقال: هو أعظم يقينا وأوثق ايمانا من أن يسال. وتعقب هذا القول بان المراد بهذا السؤال الزام المشركين وهم منسكرون الاسراء؛ وللبحث فيه مجال؛ والخطاب على جميع ما سمعت لنبينا عليه الصلاة والسلام ه وفى البحر الذي يظهر أنه خطاب للسامع الذي يريدأن يفحص عن الديآنات قيارله اسال أيها الناظر أتباع الرسل أجاءت رسلهم بعبادة غيراللهءز وجل فأتهم يخبرونك أزذلك لم يقع ولايمكن أن يأتوابه ولعمرى أنهخلاف الظاهر جداً ، ومما يقضى منه العجب ما قيل: إن المعنى وأسالني أو وأسالنا عمن أرسلنا وعلق اسال فارتفع من وهو اسماستفهام على الابتداء وأرسلنا خبره والجملة فى موضع نصب باسال بعد اسقاط الخافض كائن سؤاله من أرسلت يارب قبلي من رسلك أجعلت في رسالته آلهة تعبد ثم ساق السؤال فحكي المعني فرد الخطاب الى النبي ﷺ في قوله تعالى (مزقبلك) انتهى، واسأل مزقراً أبا جاد أيرضي بهذا الكلام ويستحسن تفسير كلام الله تعالى المجيد بذلك ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَلَى با ۖ يَأْتَنَا ﴾ ملتبسابها ﴿ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَاتُه ﴾ أشر افقومه رخصوا بالذكر لأن غيرهم تبع ﴿فَقَالَ ﴾ لهم ﴿ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمَينَ ٦ عِ ﴾ اليكم. وأريد باقتصاص ذلك تساية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسُم وأبطال قرَّلهم : (لو لا نزلهذا القرآن على رَجل من القريتين عظيم) لأن موسى عليه السلام مع عدم زخارف الدنيالديه كأن له معفرعون وهو ملك جبار ماكان وقد أيده الله سبحانه بوحيه وما أنزل عايه ، والاستشهاد بدعوته عليه السلام الى التوحيد اثر ما أشير اليه من اجماع جميع الرسال عليهم السلام عليه ويعلم من ذلك وجه مناسبة الآيات لما قبلها، وقال أبوحيان: مناسبتها من وجمّين. الاول أنه ذكر فيها قبل قول المشركين: (لولا نزل) النح وفيه زعم أن العظم بالجاه والمال وأشير في هذه الآيات إلى أن مثل ذلك سبق اليه فرعون في قوله: «أليس لي ملَّك مصر» الخ فهو قدوتهم في ذلك وقد انتقم منه فكذلك ينتقم منهم، الثاني أنه سبحانه لما قال: (واسأل) الخ ذكر جل وعلاقصة موسى وعيسى عليهما السلام وهما أكثر أتباعا بمن سبق من الأنبياء وكل جاء بالتوحيد فلم يكن فيما جاءابه اباحة اتخاذ آلهة مندون الله تعالى كالتخذت قريشفناسب ذكر تصتهما الآية التي قبلهاء

لم يقله أحد من النحاة لا يلتفت اليه وتفصيله فى شروح المغنى ﴿ وَمَانُريهُمْ مَنْ مَايَةً ﴾ • ن الآيات : ﴿ الَّا هَى أَ كُبُرُ مِنْ أَخْتَهَا ﴾ أى من آية مثلها فى كونها آية دالة على النبوة و استشكل بأنه يلزم كون كل واحدة من الآيات فاضلة ومفضولة معاوهو يؤدى إلى التناقض وتفضيل الشيء على نفسه لعموم آية فى الننى ، وأجيب بأن الفرض من هذا الكلام انهن موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه على معنى أن كل واحدة لكما لها فى نفسها إذا نظر اليها قيل هى أكبر من البواقى لاستقلالها بافادة المقصود على التمام كما قال الحماسى :

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسرى بها السارى

وإذا لوحظ الدكل توقف عن التفضيل بينهن ، ولقد فاضلت فاطمة بنت خرشب الانمارية بين أو لادها الدكملة ربيمة الحفاظ وعمارة الوهاب. وأنس الفوارس ثم قالت : أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ثمكاتهم أن كنت أعلم أيهم أفضل هم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها ، وقال بعض الاجلة : المراد بأفعل الزيادة من وجه أى مانريهم من آية الاهى مختصة بنوع من الاعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار، ولاضير في كون الشي. الواحد فاضلا ومفضولا باعتبارين ، وقد أطال السكلام في ذلك جلال الدين الدواني في حواشيه على الشرح الجديد للتجريد فلير اجع ذلك من أراده ، وفي البحر قيل: كانت آياته عليه السلام من كبار الآيات وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها فعلى هذا يكون ثم صفة محذوفة أى من أختها السابقة عليها ولايبقى في السكلام تعارض ، ولا يكون ذلك الحسم في الآية الاولى لانه لم يسبقها شي و فتكون اكبر منه يوذكر بعضهم في الاكبرية أن الأولى نقتضى علما والثانية تقتضى علما منضا إلى علم الأولى فيزداد الرجوع انتهى ، والأولى ما تقدم الشيوع أرادة ذلك المعنى من مثل هذا التركيب ﴿ وَاَخَذْنَاهُمُ بالْعَذَابِ ﴾ كالسنين والجراد والقمل وغيرها:

(لَعَلَهُمْ يَرَجُعُونَ ٤٨) لكى يرجعوا ويتوبوا عماهم عليه منالكفر (وَقَالُوا يَاأَيْهُ السَّاحُرُ) قالالجمهور: وهو خطاب تعظيم فقد كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظاءهم علم السحر، وحكاه فى مجمع البيان عن السكلي. والجبائي، وقيل: المعنى ياغالب السحرة من ساحره فسحره كخاصمه فخصمه فهو خطاب تعظيم أيضا، وقيل: الساحر على المعنى المعروف فيه وقد تعودوا دعاءه عليه السلام بذلك قبل، ومقتضى مقام طلب الدعاء منه عليه السلام أن لا يدعوه به إلاأنهم لفرط حسرتهم سبق لسانهم إلى ما تعودوا به، وقيل: هو خطاب استهزاء وانتقاص دعاهم اليه شدة شكيمتهم ومزيد حماقتهم وروى ذلك عن الحسن \*

ودفع الزمخشري المنافاة بين هذا الخطاب وقولهم الآتي: ﴿ أَنَالَمُهُمَّدُونَ ۗ بِأَن ذَلِكُ القول وعد منوى إخلافه وعهد معزوم على نكثه معلق بشرط أن يدعو لهم وينكشف عنهم العذاب وفيه أن الوعد وإن كان منوى وقيل الاظهر أنهم قالوا ياموسي كمافي الآعراف لـكنحكي اللهتعالى كلامهم هنا على حسب حالهم ووفق افى قلومهم تقبيحا لذلك وتسلية لحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم و يكونذلكعلى عكس قوله سبحانه (إنا قتلنا المسيح عيسي ابن مريم رسول الله) وجعل على هذا قولهم الآتي مجمل ما فصل هنالك من الايمان وإرسال بني إسرائيل فلا يحتاج إلى التزام كون القولين في مجلسين للجمع بين ماهنا وماهناك،ولا يخلو عن بعدوالالتزامالمذكور لاأرى ضررا فيه و قرئ ياأيه بضم الها ، ﴿ ادْعُ لَنَا وَبُّكَ ﴾ ليكشف عنا العذاب ﴿ بِمَا عَهِدَعَنْدَكَ ﴾ أى بعهده عندك، والمراد به النبوة وسميت عهدا إما لأن الله تعالى عاهد نبيه عليه السلام أن يكرمه بها وعاهد النبي ربه سبحانه على أن يستقل بأعيائها أو لما فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها ومن الاختصاص كما بين المتواثقين أو لأن لها حقوقا تحفظ كما يحفظ المهد أو من العهد الذي يكتب للولاة كا نالنبوة منشور منالله تعالى بترلية من أكرمه بها والباء إما صلة ـلادع- أو متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير فيه أى متوسلا إليه تعالى بمــا عهداً وبمحذوف دل عليه التماسهم مثل اسعفنا إلى مانطلب، وإما أن تـكون للقسم والجواب ما يأتي، وهي على هذا للقسم حقيقة وعلى ما قبله للقسم الاستعطافي وعلى الوجه الأول للسببية ، وإدَّخالذلك في الاستعطاف خروج عن الاصطلاح ، وجوز أن يرادبالعهدعهداستجابة الدعوة كا ٌ نه قيل: بمــاعاهدكالله تعالىمكرما لك من استجابة دعوتك أو عهد كشف العذاب عمن اهتدى، وأمر الباء في الوجهين على مامر؛ وأن يراد بالمهد الايمان والطاعة أي بما عهد عندك فوفيت به على أنه من عهد اليه أن يفعل كذا أي أُخذ منه العهد على فعله ومنه العهدالذي يكتب للولاة،و(عندك)يغنىعن ذكر الصلةمع إفادة أنه محفوظ مخزون عندالمخاطب،والأولى على هذا أن تــكونماموصولة،وهذا الوجه فيه كما في الـكشفُ نبو الهظا ومعنى وسياقا على ما لا ينخفي على الفطن، ﴿ إِنَّنَا لَمُهَدُّونَ ٩٤) لمؤمنون ثابتر نعلى الايمان وهو امامعلق بشرط كشف العذاب كما في قولهم المحكى في سورة الاعراف لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أوغير معلق ويجب حينئذ أن يكون هذا منهم في مجلس آخر، وإن قلنا:لم يصدر منهم طلب الدعاء إلا مرة أو أكثر منها لكن على طرز واحد قيلهنا : أرادوا من الاهتدا. الايمان وإرسال بني إسرائيل كما سمعت آنفا ﴿فَلَمَّا كَثَمْفُنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ ﴾ أي بدعوته فني الكلام

حذف أى فدعانا بكشف العذاب فكشفناه فلما كشفناه عنهم ﴿ اذَا هُمْ يَنْكُنُونَ • • ﴾ فاجأهم نكث عهدهم بالاهتداء أو فاجؤا وقت نكث عهدهم. وقرأ أبوحيوة (ينكثون) بكسرالكاف •

﴿ وَنَادَى فَرْعُونُ فَى قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْم الَّيْسَ لَى مُلْكُ مَصْرَ وَهَذِهِ الْآنَهَارُ تَجْرى مْنَتَحَى ﴾ أى رفع صوته بنفسه فيما بين قومه بذلك القول، ولعله جمع عظماء القبط فى محله الذى هو فيه بعد أن كشف العذاب فنادى فيما بينهم بذلك لتنتشر مقالته فى جميع القبط و يعظم فى تفوسهم مخافة أن يؤمنوا بموسى عليه السلام ويتركوه و يحوز أن يكون إسناد النداء اليه مجازا والمراد أمر بالنداء بذلك فى الآسواق والآزقة ومجامع الناس وهذا يقال بنى الآمير المدينة ، (ونادى) قبل معطوف على فاجأ المقدر ونزل منزلة اللازم وعدى بنى كقوله: يجرح فى عراقيبها نصلى و للدلالة على تمكين النداء فيهم، وعنى بملك مصر ضبطها والتصرف فيها بالحكم ولم يرد مصر نفسها بل هى وما يتبعها وذلك من اسكندرية إلى أسوان كما فى البحر، والآنهار الخلجان التى تخرج من النيل نفسها بل هى وما يتبعها وذلك من اسكندرية إلى أسوان كما فى البحر، والآنهار الخلجان التى تخرج من النيل المبارك كنهر الملك. ونهر دمياط. ونهر تنيس ولعل نهر طولون كان منها إذ ذاك لكنه اندرس فجدده أحمد ابن طولون ملك مصر في الاسلام وأراد بقوله (من تحت أمرى ه

وقال غير واحدكانت أنهار تخرج منالنيل وتجرى منتحت قصره وهو مشرف عليها ، وقيل ؛ كادلهسر ير عظيم مرتفع تجرى من تحته أنهار أخرجها من النيل، وقال فتادة: كانت له جنان و بساتين بين يديه تجرى فيها الانهار، وفسر الضحاك الانهار بالقواد والرؤساء الجبابرة، ومعنى كونهم يجرون من تحته أنهم يسيرون تحت لوائه ويأتمرون بأمره، وقد أبعد جدا وكذا من فسرها بالاموال ومن فسرها بالخيل وقال: أمَّا يسمى الفرس بحرا يسمى نهرا بلالتفاسير الثلاثة تقرب من تفاسير الباطنية فلا ينبغي أن يلتفت اليها، والواو في (وهذه) الخراما عاطفة لهذه الانهار علىالملك فجملة تجرى حالمنها أو للحال فهذه مبتدأ و «الانهار» صفة أوعطف بيان وجملة (تجرى) خبر للمبتدا وجملة هذه الخ حالمن ضمير التكلم ، وجوزأن تكون للعطف «وهذه تجرى» مبتدأ وخبر والجملة عطف على اسم ليس وخبرها ، وقوله: ﴿ أَفَلَا تُبْصُرُونَ ١٥) على تقدير المفعول أى أفلا تبصرون ذلك أى ماذكر، ويحوز أن ينزلمنزلة اللازموالمعني أليس لكم بصر أو بصيرة، وقرأ عيسي «تبصرون» بكسرالنون فتكون الياء الواقعة مفعولا محذوفة ، وقرأ فهد بنالصقر «يبصرون» بياء الغيبة ذكره فىالـكامللهزلى والساجى عن يعقوب ذكره ابنخالويه، ولايخفي ما بين افتخار اللعين بملك مصرودعواه الربوبية من البعدالبعيد، وعزالرشيد أنه لما قرأ هذه الآية قال: لاو لينها \_يعني مصر\_ أخسعبيدي فولاها الخصيب وكان على وضوئه ، وعن عبدالله ابن طاهر أنه وليها فخرج اليها فلما شارفها ووقععليها بصره قال: هيالقرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: (أليس لى ملك مصر) والله لهيأةل عندي منأن أدخلها فثني عنانه ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ ﴾ مع هذه البسطة والسعة فى الملك والمال ﴿ مَنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينَ ﴾ أي ضعيف حقير أو مبتذل ذايل فهو من المهانة وهي القلة أو الذلة ﴿ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ٢ ٥ ﴾ أى الكلام، والجمهور أنه عليه السلام كان بلسانه بعضشي من أثر الجمرة لكن اللعين بالغ ه ومن ذهب إلى أن الله تعالى كان أجاب سؤ اله حل عقدة من لسانه فلم يبق فيه منها أثر قال: المعنى ولا يكاديبين حجته الدالة على صدقه فيما يدعى لاأنه لا قدرة له على الافصاح باللفظوهو افتراء عليه عليه السلام الاترى إلى ( ۲- ۱۲ - ج - ۲۵ - تفسير روح المعاني )

مناظرته له ورده عليه وافحامه إياه ، وقيل : عابه بما كان به عليه السلام من الحبسة أيام كان عنده وأراد اللعين أنه عليه السلام ليس معه من العدد وآلات الملكوالسياسة مايعتضد به وهو. في نفسه مخل بماينعت به الرجال من اللسن و إبانة الكلام ، و ﴿ أُم ﴾ على مانقل عن سيبو يه و الخليل متصلة ، وقد نزل السبب بمدها منزلة المسبب على ماذهب اليه الزمخشري ، والمعنى افلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه وضع «أم انا خير »موضع ام تبصرون » وإيضاح ذلك أن فرعون عليه اللعنة لماقدم اسباب البسطة والرياسة بقوله ( أليس لي ) النح و عقبه بقوله افلا تبصرون استقصاراً لهم وتنبيهاعلى أنهمن الوضوح بمكان لايخنى على ذي عينيز قال في مقابله: ﴿ أَمَّانَا خَيْرٍ ﴾ بمعنى امتبصرون أنى أنا المقدم المتبوع، وفي العدول تنبيه على أن هذا الشق هو المسلم لامحالة عندكم فـكا نه يحكيه عن اسانهم بعدماً بصروا وهو أسلوبعجيبوفن غريب،وجعله الزمخشرى من أنزال السبب مُكان\لمسبب\$ن كونهخيراً فى نفسه أى محصلا له أسباب التقدم والملك سبب لأن يقال فيه أنت خير منه وقولهم: أنت خير سبب لكونهم بصراء وسبب السببقدية ال له سبب فلايرد ما يقال إن السبب قولهم: أنت خير لاقوله: أنا خير ، وقال القاضي البيضاوى: إنه منانزال المسبب منزلة السبب لأن علمهم بأنه خير مستفاد من الابصار ، وفيه أن المذكور أنا خيرلا أم تعلمون أنى خير، وله أن يقول: ذلك يفني غناه لانه جعله مسلما معلوما ما عندهم فقال: ﴿أَمَّ أَنا خيرٍ ﴾ لا أم تعلمون يا ساف، ولا يخفي أن ماذكره الزمخشري أظهركذا في السكشف ، وقال العلامة الثاني في تقرير ذلك: إن قوله: أنا خير سبب لقولهم من جمة بعثه على النظر في أحواله واستعداده لما ادعاه وقولهم: أنت خير سبب المكونهم بصراء عنده فأنا خير سبب له بالواسطة لكن لايخني أنه سبب للعلم بذلك والحركم به، وأما بحسب الوجود فالامر بالمكس لأن إبصارهم سببالقولهمأ نتخير فتأمل، وبالجملة إن مابعد «أم» مؤول بجملة فعلية معلولة لفظا ومعنى هي ماسمعت ونحو ذلك من حيث التأويل«أدعوتموهمأمأنتم صامتون» أي أم صمتم، وقوله: • أمحدج اليدين أم أتمت ﴿ أَى أم متما ، وقيل : حذف المعادل لدلالة المعنى عليه ،والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون أنا خير الخ، وتعقب بأن هذا لايجوز إلا إذاكان بعد أم لانحو أيقول زيد أم لاأى أم لايقوم فأما حذفه دون لافليس من كلامهم، وجوزأن يكون في السكلام طي على نهج الاحتباك والمعنى أهو خير مني فلا تبصرون ماذكرتكم به أمأنا خير منه لأنكم تبصرونه، ولاينبغي الالتفات اليه، وجوزغير واحد كون وأم، منقطعة مقدرة ببل والهمزة التي للتقرير كأن اللعين قال اثر ماعدد أسباب فضلة ومبادى خيريته: أثبت عندكم واستقرلديكم أنى خير وهذه حالى من هــذا الخ ، ورجحه بعضهم لمــا فيه من عدم التكلف فى أمر المعادل اللازم أولا لحسن في المتصلة ، وقال السدى. وأبوعبيدة: أم بمعنى بل فيكون قد انتقل من ذلك الـكلام إلى اخباره بآنه خير كقول الشاعر:

بدت مثل قرن الشمس في رونق الصحى وصورتها أم أنت في العين أملح

وقال أبوالبقاء :إنها منقطعة لفظا متصلة معنى وأراد ماتقدم من التأويل، وليس فيه مخالفة لما أجمع عليه النحاة في ترهم، وجملة ولا يكاديبين، معطوفة على الصلة أو مستأنفة أوحالية. وقرى وأما أنا خير » بادخال الهمزة على ماالنافية ، وقرأ الباقر رضى الله تعالى عنه «يبين» بفتح الياء من بان إذا ظهر ( فَلَوْلاً أَلْقَى عَلَيْه أَسُورَة مَنْ ذَهَبَ كَنُوا إذا سودوا رجلاسوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسودده ، كناية عن تمليكه قال مجاهد: كانوا إذا سودوا رجلاسوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسودده ،

فقال فرعون هلا ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان صادقا، وهذا من اللعين لزعمه أن الرياسة من لوازم الرسالة كا قال كفار قريش فى عظيم القريتين، والاسورة جمع سوار نحو خمار وأخمرة ، وقرأ الاعمش (أساور) ورويت عن أبى، وعن أبى عمر وجمع اسورة فهو جمع الجمع ، وقرأ الجمهور (أساورة) جمع أسوار بمعنى السوار والهاء عوض من ياء أساوير فانها تسكون فى الجمع المحذوف مدته للعوض عنها كما فى زنادقة جمع زنديق ه وقد قرأ «أساوير عبدالله وأبى فى الرواية المشهورة ، وقرأ الضحاك القى مبنيا للفاعل أى الله تما لى أساورة بالنصب في أو جاء مَمّةُ اللّائد كُنّه مُقْتَر نينَ م من قرنته به فاقترن ، وفسر ، عقرونين أى به لانه لازم معناه بناء على هذا ، وفسر أيضا بمتقار نين من اقترن بمعنى تقارن و الاقتران مجاز أو كناية عن الاعانة »

ولذا قال ابن عباس : يعينونه على من خالفه ، وقبل: عن التصديق ولولا ذلك لم يكن لذكره بعد قوله معه فائدة ، وهو على الأول حسى وعلى الثاني معنوى ، وقبل: متقارنين بمه في مجتمه بين كثير بن ، وعن قتادة متنابعين ، ﴿ فَاسْتَخَفَّ قُومُهُ ﴾ فطلب منهم الحفة في مطاوعته على أن السين للطاب على حقيقتها ، ومعنى الحفة السرعة لاجابة و و بتابعته كايقال هم خفو في إذادعو اوهو مجاز مشهو روقال ابن الاعر ابي استخف احلامهم أي وجدهم خفيفة احلامهم أي قليلة عقو لهم فصيغة الاستفعال للوجدان كالافعال كايقال أحمد ته وجدته محمودا وفي نسبته ذلك للقوم تجوز ﴿ فَاطَاعُوهُ ﴾ فيما أمره به ﴿ النَّهُم كَانُوا قُومًا فَاسقينَ كم ﴾ فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ﴿ فَلَمَا أَعُونَ عَيْما أَمْهُ به ﴿ النَّهُم كَانُوا قُومًا فَاسقينَ كم ﴾ فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ﴿ فَلَمَا أَعُونَ المَعْفَ به حَلَمُ الله عنه الله الله الله عنه أي بأعمالهم والفضب عند الخلف مجاز عن إرادة العقوبة فيكون صفة ذات أو عز العقوبة فيكون صفة فعل وقال أبو عبدالله الرضا رضى الله تعمالي عنه : إن الله سبحانه لا يأسف كأسفنا ولـكن له جل شأنه أو لياء يأسفون ويرضون فجعل سبحانه رضاه وغضبهم غضبه تعالى، وعلى ذلك قال عز وجل: «من أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة» وقال سبحانه (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وعليه قبل: المحنى فلما أسفوا موسى عليه السلام ومن معه، والسلف لا يؤولون و يقولون الغضب فينا انفعال نفساني وصفاته سبحانه ليست كعنا انما بوجه من الوجوه، و دوى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير الأسف بالحزن وأنه قال هذا أي أحزنوا أولياء المؤمنين نحو السحرة و في إسرائيل و

وذكر الراغب أن الاسف الحزن والغضب معا وقد يقال لكل منهما على الانفراد، وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا، ولذلك سئل ابن عباس عنهما فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظا وغضبا ومن نازع من لايقوى عليه أظهره حزنا وجزعا، وبهذا النظرقال الشاعر:

• فحزن كل أخى حزن أخو الغضب ، انتهى، وعلى جميع الآقوال آسف منقول بالهمزة من أسف ، وأنتَقَمْنَا منهم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعَينَ ٥٥﴾ في اليم ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ﴾ قال ابن غباس . وزيد بن أسلم. وقتادة أي متقدمين إلى النار .

وقال غير واحد: قَدَوة للـكفارالذين بعدهم يتمتدون بهم في استيجاب مثل عقابهم ونزوله بهم ، والكلام

على الاستعارة لأن الخلف يقتدى بالساف فلما اقتدوا بهم فى الكفر جعلوا كأنهم اقتدوا بهم فى معلول الغضب وهو مصدر نعت به ولذا يصح إطلاقه على القليل والكثير ، وقيل : جمع سالف كحارس وحرس وخادم وخدم وهذا يحتمل أن يراد بالجمع فيه ظاهره ويحتمل أن يراد به اسم الجمع فان فعلا ليس من أبنية الجموع لغلبته فى المفردات، والمشهور فى جمعه أسلاف وجاء سلاف أيضا.

وقرأأبو عبدالله وأصحابه وسعيد بن عياض والاعمش والاعرج وطلحة وحمزة والـكسائي (سلفا) بضمتين جمع سليف كفريق لفظا ومعنى سمع القاسم بن معن العرب تقول: مضى سليف من الناس يعنون فريقا ، منهم وقيل: جمع سلف كصبر جمع صابر أوجمع سلف كجنب \*

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه ومجاهد . والأعرج . أيضاسلفا بضم ففتح إماعلى أنه أبدلت فيه ضمة اللام فتحة تخفيفا يا يقال فى جدد بضم الدال جدد بفتحها أو على أنه جمع سلفة بمعنى الأمة والجهاعة من الناس أى فجملناهم أمة سلفت، والسلف بالضم فالفتح فى غير هذا ولد القبج والجمع سلفان كصردان ويضم \*

﴿ وَمَثَلًا للّا خرينَ ۗ ۞ أَى عَظَةُ لَمْمَ وَالْمَراد بِهِم السكفاد بعدهم والجار متعلق على التنازع بسلفاو مثلا ويجوز أن يراد بالمثل القصة العجيبة التى تسير مسير الأمثال ؛ ومعنى كو نهم مثلاللسكفار أن يقال لهم مشاخم مثل قوم فرعون ، ويجوز تعلق الجار بالثانى و تعميم الآخرين بحيث يشمل المؤمنين ، وكونهم قصة عجيبة للجميع ظاهر ﴿ وَلَمّا ضُربَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا ﴾ النج بيان لعناد قريش بالباطل والردعليهم ، فقد روى أن عبدالله ابن الزبعرى قبل إسلامه ، قال للنبي صلى الله تعالى عايه وسلم وقد سمعه يقول : (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) أليست النصارى يعبدون المسيح وأنت تقول كان نبيا وعبدا من عباد الله تعالى صالحا فان كان في النار فقد رضينا أن نكون نحن و آلهتنا معه ففرح قريش وضحكوا وار تفعت أصوا تهم وذلك قوله تعالى : إينام في النار فقد رضينا أن نكون نحن و آلهتنا معه ففرح قريش وضحكوا وار تفعت أصوا تهم وذلك قوله تعالى : إينام وما مثلاً و المثل و المنار و المعنى ولما ضرب ابن الزبعرى عيسى بن مريم مثلا و حاجك بعبادة النصارى المهرة قيل لها مثل أو المثل بمعنى المثال أى جعله مقياسا وشاهدا على إبطال قوله عليه الصلاة و السلام: إن المتهم من حصب جهنم ، وجعل عيسى عليه السلام نفسه مثلا من باب والحج عرفة » و

وأورأ أبو جعفر. والأعرج والنخمى. وأبو رجاء وابن وثاب وابن عامر ونافع والكسائي المسدون) بضم الصاد من الصدودة و روى ذلك عن على كرم الله تعالى وجهه، وأنكر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذه القراءة وهو قبل بلوغه تو اترها ، والمعنى عليها إذا قومك من أجل ذلك يعرضون عن الحق بالجدل محجة داحضة واهية ، وقيل : المراد يثبتون على ماكانوا عليه من الاعراض «

وقال الكسائي والفراء: يصدون بالكسرويصدون بالضم لغتان بمعنى واحدمثل يعرشون و يعرشون و معناهما يضجون ، وجوز أن يكون يعرضون ﴿وَقَالُوا﴾ تمهيدا لما بنوا عليه من الباطل المموه بما يغتر به السفهاء ﴿ وَالْمَانُ خَيْرٌ أَمْ هُو ﴾ أى ظاهر عندك أن عيسى عليه السلام خير من آلمتنا فحيث كان هو فى النارفلا بأس بكو بهاو أيانافيها ، وحقق الكوفيون الهمز تين همزة الاستفهام والهمزة الأصلية ، وسهل باقى السبعة الثانية بين بين ،

وقرأ ورش في رواية أبي الازهر بهمزة واحدة على مثال الحبر، والظاهر أنه على حذف همزة الاستفهام، وقوله تعمالى : ﴿ مَاضَرَ بُوهُ لَكَ الَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصَمُونَ ٥٨ ﴾ إبطال لباطلهم اجمالا اكتفاء بما فصل فى قوله تعالى: (إن الذين سبقت) وتنبيها على أنه بما لايذهب على ذي مسكة بطلانه فكيف على تحيره ولكن العناديعمي ويصم أي ماضر بو الك ذلك إلا لأجل الجدال والخصام لا لطلب الحق فانه في غاية البطلان بل هم قوم لد شداد الخصومة مجبولون على المحك أي سؤال الخلق واللجاج ، فجدلا منتصب على أنه مفعول لاجله ، وقيل؛ هو مصدر فى موضع الحال أى مجادلين ، وقرأ ابن مقسم ( جـدالا ) بكسر الجيم وألف بعـد الدال، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أى ماعيسى ا بر مريم ﴿ الْاَعَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهُ ﴾ بالنبوة وروادفها فهو مرفوع المنزلة على القدر لَـكُن ليسَ له مناستحقاق المعبودية من نصيب ، كلام حكيم مشتمل على مااشتمل عليه قولة تعالى :(إنالذين سبقت) والـكن على سبيل الرمز وعلى فساد رأىالنصارى في إيثارهم عبادته عليه السلام تعريضا بمكان عبادة قريشغيره سبحانه وتعالى ، وقوله تعالى : ﴿ وَجَمَلْنَاهُ مَثَلًا ﴾ أى أمراً عجيبا حقيقا بأن يسير ذكرهكالامثال السائرة ﴿ لَبَنَى اسْرَائيلَ ٩٥﴾ حيث خلقناه منغير أبوجعلنالهمن احيا. الموتى وابرا.الاكمه والابرص ونحو ذلك مالمنجمل لغيره فىزمانه ، كلام أجمل فيه وجهالافتتان به وعليه، ووجه دلالته على قدرة خالقه تعالى شأنه و بعد استحقاقه عليه السلام عماقرف به افراطاو تفريطا ، وقوله سبحانه : ﴿ وَلُوْ نَشَاءُ لَجَمَلْنَا ﴾ الخ تذييل لوجه دلالته على القدرة وأن الافتتان من عدم التأمل و تضميناللانكار على من انخذ الملائكة آلهه كما اتخذعيسي عايهم السلامأى ولونشاء لقدرتنا على عجائب الامور وبدائع الفطر لجعلنا بطريق التوليد وما له لولدنا ومنكم يارجال ﴿ مَلَنَّكُمَّ ۗ ﴾ فا ولدنا عيسى من غير أب ﴿ فِي الْأَرْضِ يَّخْلُفُونَ • 7 ﴾ أي يخلفو نـ كم في الارض فما يخلفكم اوكلادكم أويكونون خلفاو نسلالكم ليمرف تميزنابالقدرة الباهرة وليملم أنالملائكة ذرات مكنة تخلق توليداكما تخلق أبداعا فمن أين لهم استحقاق الالوهية والانتساب اليه سبحانه وتعالى بالبنوة ، وجوز أن يكون معنى لجملنا الخ لحولنا بعضكم ملائكة فمنابتدائية او تبعيضية و(ملائكة ) مفعول ثان أوحال ، وقيل بمن للبدل كما في قولَه تعالى : ( ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) وقوله : • ولم تذق من البقول الفستقا • أي ولونشاء لجعلنا بدلكم ملائكة يكونون مكانكم بعداذهابكم ، واليه يشير كلام قتادة ومجاهد ، والمرادبيان كمال قدرته تعالى لاالتوعد بالاستئصال وإن تضمنه فانه غيرملائم للبقام ، وقيل الامانع من قصدهمامعا نعم كثيرمن النحويين لايثبتون لمن معنى البدلية ويتأولون ماورد بما يوهم ذلك والاظهر ماقرر أولا.

وذكر العلامة الطيبي عايه الرحمة ان قوله تمالي: (ان هو الاعبد) النجو آب عن جدل الكفرة في قوله سبحانه: (افكم وما تعبدون)النج وان تقريره ان جدلكم هذا باطللانه عليه السلام مادخل في ذلك النص الصريح لأن الكلام معكم أيها المشركون وأنتم المخاطبون به وانما المراد با تعبدون الاصنام التي تنحتونها بأيديكم وأما عيسي عليه السلام فما هو الاعبد مكرم منعم عليه بالنبوة مرفوع المنزلة والذكر مشهور في بأيديكم وأما عيسي عليه السلام فما هو الاعبد مكرم منعم عليه بالنبوة مرفوع المنزلة والذكر مشهور في بني اسرائيل كالمثل السائر فمر أين تدخل في قولنا: (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ثم لااعتراض علينا أن نجمل قوما أهلا للنار وآخرين أهلا للجنة اذلو نشاء لجعلنا منكم ومن أنفسكم أيها الحكفرة ملائكة أي عبيدا مكرمون مهتدون والي الجنة صائرون كقوله تعالى: (ولوشتنالآتينا كل

نفس هداها ) اهم

وعلى ما ذكرنا أن الكلام فى ابطال قد تم عند قوله تعالى: (خصمون) وما بعد لما سمعت قبل وهو أدى عاذكره بل ما أشار اليه من أذقوله تعالى: (ولونشاه) الخ لنى الاعتراض ليس بشيء. وروى أن ابن الزبعرى قال للني صلى الله تعالى عليه وسلم حين سمع قوله تعالى: (إنكم وما تعبدون مردون الله حصب جهم) أهذا لنا ولا لهتنا أم لجميع الامم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو لـكم ولا لهتكم و لجميع الامم فقال: خصمتك ووب الكعبة أليست النصارى يعبدون المسيح، واليهود عزيرا، وبنو مليح الملائكة ؟ فان كان هؤلاه فى النارفقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأزل الله تعالى (ان الذين سبقت) الآية أو نزلت هذه الآية ، وأنكر بعضهم السكوت، وذكرأن ابن الزبعرى قال لا يعقل ، وروى محيى السنة فى المعالم أن ابن الزبعرى قال له عليه الصلاة والسلام ،أنت قلت : (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم )؟ قال : نعم قال اليست اليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسيح وبنو مليح يعبدون الملائد كة ؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : بل هم يعبدون الشيطان فأنول الله تعالى (ان الذين سبقت لهم منا الحسنى) وهذا أثبت من الخبر الذى قبله . وتعقب ما تقدم فى الخبر السابق من سؤال ابن الزبعرى أهذا لنا الخ ، وقوله عليه الصلاة والسلام : هو لمكم الخ بأنه ليس بثبت هوال ابن الزبعرى أهذا لنا الخ ، وقوله عليه الصلاة والسلام : هو لمكم الخ بأنه ليس بثبت ه

وذكر من أثبته أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما لم يجب حين سئل عن الخصوص والعموم بالخصوص عبلا بما تقتضيه كلمة (ما) لأن إخراج المعهودين عن الحبكم عند المحاجة ،وهم للرخصة في عبادتهم في الجلة فهممه عليه الصلاة والسلام للكل لكن لابطريق عبارةالنص بل بطريق الدلالة بجامع الاشتراك في المعبودية من دون الله تعالى ثم بين أنهم بمعزل من أن يكونو امع بوديهم بما جاء في خبر محيى السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: بلهم يعبدون الشيطان كما نطق به قوله تعالى : (سبحانك أنت ولينا مندونهم بلكانوا يعبدون الجن) الآية ، وقد تقدم ما ينفعك تذكره فتذكر وفي الدر المنثور أخرج الامام أحمد . وأبن أبي حاتم . والطبراني . وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لقريش : إنه ليس أحد يعبد من دون الله تعالى فيه خير فقالوا : ألست تزعم أن عيسي كان نبيا وعبدا ،ن عباد الله تعالى صالحا فان كنت صادقا فانه كَا لَمْهَنَا فَأَنْزِلَ الله سبحانه : (ولما ضرب ابن مريم مثلاً) الخ، والكلام في الآيات على هذه الرواية يعلم بما تقدم بأدنى التفات ، وقيل: إن المشركين الما سمعوا قوله تعالى: ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) قالواً : نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدمياً ونحن نعبد الملائكة فنزلت ، فالمثل مافى توله تعالى : (إن مثل عيسي) الآية والضارب هو تعالى شأنه أي و لما بين الله سبحانه حاله العجيبة ا تخذه قومك ذريعة إلى ترويج ما هم فيه من الباطل بأنه مع كونه مخلوقا بشرا قد عبد فنحن أهدى حيث عبدنا ملائدكة مطهرين مكرمين عليه وهو الذي عنوه بقولهم : ( أ آلهتنا خير أم هو ) فأبطل الله تعــالى ذلك بأنه مقايسة باطل بياطل وأنهم في اتخاذهم العبد المنعم عايه إلها ميطلون مثلكم في اتخاذ الملائكة وهم عباد مكرمون ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَلُو نَشَاءُ لِجُعَلَمًا مَنْكُم ﴾ دلالة على أن الملاءَكة عليهم السلام مخلوقون مثله و أنه سبحانه قادر

اللالهية . و في رواية عن ابن عباس . وقتادة أنه لما نزل قوله تعال : ( لمن مثل عيسي ) الآية قالت قريش : ما أراد محمد صلى الله تعمالي عليه وسملم من ذكر عيسي عليه السلام إلا أن نعبده كما عبدت النصاري عيسي . ومعنى يصدون يضجونو يضجرون، والضمير في (أم) هو لنبيناعليه الصلاة والسلام، وغرضهم بالموازنة بينه صلى الله تمالى عليه وسلم وبين آ لهتهم الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام، وقوله تعالى: (ولونشاء) الخ ردو تكذيب لهم في افترائهم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان أن عيسى عليه السلام في الحقيقة وفيما أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلا أنه عبد منعم عليه كما ذكر فكيف يرضي صلى الله تعالى عليه وسـلم بمعبوديته أو كيف يتوهم الرضا بمعبودية نفسه ثمم بين جل شأنه أن مثل عيسى ليس ببدع من قدرة الله تعالى وأنه قادر على أبدع منه وأبدع مع التنبيه على سقوط الملائكة عليهم السلام أيضًا عن درجة المعبودية بقوله سبحانه : (ولو نشاء) الخوفيه أن الدلالة على ذلك المعنى غير واضحة، وكذلك رجوع الضمير إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تمالى: (أم هو)معرجوعه إلى عيسي في قوله سبحانه: (إن هو إلاعبد) وفيه من فك النظم ما يجب أن يصان الـكتاب المعجزعنه، ولا يكاد يقبل القول برجوع الضمير الثانى اليه صلى الله تعالى عليه وسـلم، ولعل الرواية عن الحبر غير ثابتة، وجوزأن يكون مرادهم التنصل عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة عليهم السلام بنات الله سبحانه ومن عبادتهم إياهم كا"نهم قالوا: ماقلنا بدعا من القول ولافعلنا منكرا من الفعل فان النصارىجعلوا المسيح ابن الله عز وجل فنحن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا اليه تعالى الملائكة عليهم السلام وهم نسبوا اليه الأناسي، وقوله تعالى : (ولو نشاه) النح عليه كما في الوجه الثاني ﴿ وَأَنَّهُ ﴾ أي عيسى عليه السلام ﴿ لَعُلْمُ للسَّاعَة ﴾ أى انه بنزوله شرط من أشراطها أو بحدوثه بغير أب أو باحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذي هو معظم ماينـكره الكفرة من الامور الواقعة في الساعة، وأيا ما كان فعلم الساعة مجاز عما تعلم بهوالتعبير به للمبالغة، وقرأ أبي (لذكر) وهو مجاز كذلك ه

وقرأ ابن عباس. وأبو هريرة . وأبو مالك الغفارى . وزيد بن على . وقتادة . ومجاهد والضحاك . ومالك بن دينار . والأعمس والمكلمي قال ابن عطية . وأبو نصرة (لعلم) بفتح العين واللام أى لعلامة ه وقرأ عكرمة . قال ابن خالويه . وأبو نصرة (لالعلم) معرفا بفتحتين والحصر إضافى وقيل ؛ باعتبار أنه أعظم العلامات ، وقد نطقت الأخبار بنزوله عليه السلام فقدأ خرج البخارى . ومسلم . والترمذى وأبوداود وابن ماجه عنا بي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينزل ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسقى عليها وليذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحده ، وفي رواية ووانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع إلى الحرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطروان لم يصبه بلل فليقاتل الناس على الاسلام» وفيه وبملك المسيح الدجال ، وفي أخرى قال : ه قال رسول القدصلي الله تعالى عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وفي رواية وفامكم منكم قال ابن أبي ذئب: تدرى ماأمكم منكم ؟ قال : تخبرني قال : فأمكم بكتاب دبكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس في بكتاب دبكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس فى بكتاب دبكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس فى

صلاة الصبح فيتأخر الا مام وهو المهدى فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلى خلفه ويقول: انماأقيمت لك وقيل بل يتقدم هوويؤمالناس والاكثرون على اقتدائه بالمهدى فى تلك الصلاة دفعا لتوهم نزوله ناسخا وأما فى غيرها فيؤم هو الناس لانه الافضل والشيعة تأبى ذلك ،

وفى بعض الروايات أنه عليه السلام ينزلءلى ثنية يقال لها أفيق بفاء وقاف بوزن أميروهي هنامكان بالقدس الشريفنفسه ويمكث فىالأرض على ماجا فىرواية عنابن عباسأر بعين سنةوفىر واية سبع سنين قيل والاربعون آنما هي مدة مكثه قبل الرفع وبعده ثم يموت ويدفن في الحجرة الشريفة النبوية، وتمام الـكلام في البحور الزاخرة للسفاريني، وعن الحسن . وقتادة . وابن جبير أن ضمير (إنه) للقرآن لماأنفيه الاعلام بالساعة فجعله عين العلم مبالغة أيضا، وضعف بانه لم يجر للقرآنذكر هنا مع عدم مناسبة ذلك للسياق،وقالت فرقة: يعود على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت أنا والساعة كها تين» وفيه منالبعدمافيه ، وكا نهو لا يجعلون ضمير «أم هو » وضمير «إن هو علم النظام أيضاو هو كاترى ( فَلا تَمْتَرُنَّ مِمَا ) فلا تشكن فى وقوعها ﴿ وَاتَّبِهُونَ ﴾ أى واتبموا هداىأو شرعى أو رسولى،وقيل: هو قول الرسول ﷺ. المورأ من جهته عز وجل فهو بتقدير القول أي وقل اتبعوني ﴿ هَٰذَا ﴾ أيالذيأدعوكماليهأو القرآنعلي أن الضمير في «إنه» له ﴿ صَرَ اطَّ مُّسْتَقيُّم ٦٦) مو صل إلى الحق ﴿ وَ لاَ يَصُدَّنَّ كُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ عن ا تباعى ﴿ إِنَّهُ لَـكُمُ عَدُومٌ بين ٢٦) أى بينالعداوة أو مظهرها حيث أخرج أباكم من الجنة وعرضكم للبلية ﴿وَلَمْـَاجَاءَعيسَى بِالْبَيْنَـاَتِ﴾ بالامور الواضحاتِ وهي المعجزات أو آيات الانجيل أو الشرائع ولا مانع من ارادة الجميع ﴿ قَالَ ﴾ لبني اسرائيل ﴿ قَدْ جُنْتُـكُمْ بِالْحَـكُمَةِ ﴾ أى الانجيل كما قال القشيرى. والماوردى ،وقالالسدى. بالنبوة، وفي رواية أخرى عنه هي قضايا يحكم بها العقلُ ، وقال أبو حيان أي بما تقتضيه الحسكة الالهية منااشر انع،وقال الضحاك أي بالموعظة ﴿ وَلَّا بَيِّنَ لَـكُمْ ﴾ متعلق بمقدر أي وجئتـكم لابين لـكم، ولم ينترك العاطف ليتعلق بمَا قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حيث جعلت كا"نها كلام برأسه . وفي الارشاد هوعطف علىمقدر ينبيء عنه المجيء بالحـكمة كا"نه قيل قد جئته كم بالحه كمة لاعلمكم اياها ولابين له كم ﴿ بَعْضَ الَّذِي تَغْتَلْفُونَ فيه ﴾ وهو امر الديانات وما يتعلق بالتكليف دون الأمور التي لم يتعبدوا بمعرفتها ككيفية نضد الافلاك وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلا فان الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك ومثلها ما يتعلق بامر الدنيا كـكيفية الزراعة وما يصلح الزرع وما يفسده مثلا فان الانبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيانه أيضا كما يشير اليه قوله ﷺ

وجوز أن يراد بهذا البعض بعض أمور الدين المكلف بها وأريد بالبيان البيان على سبيل التفصيل وهى لا يمكن بيان جميعها تفصيلا وبعضها مفوض للاجتهاد، وقال أبو عبيدة: المرادبعض الذي حرم عليهم وقد أحل عليه السلام لهم لحوم الابل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت، وقال مجاهد: بعض الذي يختلفون فيه من تبديل التوراة ، وقال قتادة : لا بين لكم اختلاف الذين تحزبوا في امره عليه السلام ﴿ فَاتَقُوا اللهُ ﴾ من

في قصة تأبير النخل «أنتم أعلم بامور دنيا كي.

منالفتي ﴿ وَأَطيعُون ٣٣ ﴾ فيما أبلغه عنه تعالى ﴿ إِنَّ اللهَ هُو رَبِّي وَرَبُمُ فَاعَبُدُوهُ ﴾ بيان لماأمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع ﴿ صَرَاطٌ مُسْتَقَيمُ ٤٣ ﴾ لايضل سالكه، وهو اما من تتمة كلام عيسى عليه السلام أو استثناف من الله تعالى مقرر لمقالة عيسى عليه السلام و فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ ﴾ الفرق المتحربة ﴿ مَنْ بَيْنَهُم ﴾ من بين من بعث اليهم وخاطبهم بما خاطبهم من اليهو دو النصارى وهم أمة دعو ته عليه السلام، وقيل: المراد النصارى وهم أمة إجابته عليه السلام، وقد اختلفو افرقا ملكانية ونسطورية ويعقوبية ﴿ فَوَيْلُ للَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ من المختلفين وهم الذين لم يقولوا: إنه عبد الله ورسوله ما عنداب يَوْم أله الحادي و على الاسناد المجازى •

﴿ هُلْ يَنْظُرُ و نَالاً السَّاعَةَ أَنْ تَأْتَيَهُمْ بَغْتَهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ٦٦﴾ الضمير لقريش، وأن تأتيهم بدل من الساعة، والاستثناء مفرغ، وجوز جعلالابمعنى غيروالاستفهام للانكار وينظرون بمعنى ينتظرونأىما ينتظرونشيئا الا اتيان الساعة فجأة وهم غافلون عنها،ووذلك تهكم بهم حيث جعل اتيان الساعة كالمنتظر الذى لابدمز وقوعه ه ولما جازاجتماع الفجأة والشعوروجب أن يقيد ذلك بقوله سبحانه: (وهم لا يشعرون) لعدم اغناء الأول عنه فلا استدراكُ ، وقيلُ : يجوز أن يراد بلايشعرونالاثباتلان الـكلام وارد علىالانـكاركا ُنه قيل:هليزعمون أنها تأتيهم بغتة وهم لايشمروں أى لايكون ذلك بل تأتيهم وهم فطنون، وفيه مافيه ، وقيل: ضمير (ينظرون)للذين ظلموا ، وأيل : للناس مطلقا وأيد بماأخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله ﷺ : تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة والرجلان يطويان الثوب ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هل ينظرُون إلاالساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ﴿ (الْأَخلَّاءُ يَوْمَئَذَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضَ عَدُوٌّ الْآالُمَّقَينَ ٧٧﴾ الظرف متعلق بعدوو الفصل لايضره، والمراد أن المحبات تنقطع يوم اذ تأتيهم الساعة ولايبقى الامحبة المتقين وهم المتصادقون فى الله عز وجل لما أنهم يرون ثو اب التحاب في آلله تعالى، واعتبار الانقطاع لان الخلحال كونه خلا محال أن يصير عدوا ه وقيل: المعنى الاخلاء تنقطع خلتهم ذلك اليوم الاالمجتنبين اخلاء السوء، والفرق بين الوجهين أن المتقى في الأول هو المحب لصاحبه فىالله تعالى فاتقى الحب أن يشوبه غرضغير إلهى ، وفى الثانى هو من اتقى صحبة الاشرار ، والاستثناء فيهمامتصل، وجوزأن يكون يومئذ متعلقا بالاخلاء والمراد به فىالدنيا ومتعلق عدو مقدرأى فِ الآخرة و الآية قيل نزلت في أبي بن خلف و عقبة بن أبي معيط ﴿ يَا عَبَاد لَا خُونْ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْمُ يَحْزُنُونَ ١٨٠ ﴾ حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون فى الله تعالى يومئذ فهوَ بتقدير قول أى فيقال لهم ياعبادى الح أوفاقول: لهم بناء على أن المنادى هو الله عز وجل تشريفا لهم ، وعنالمعتمر بن سليمان أن الناس حين يبعثون ليس.نهم أحدالا يفزع فينادى مناديا عبادالخ فيرجو هاالناس كلهم فيتبعها قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ . أَمَنُو ابا آ يأتنا وكا أنُو امسلمينَ ٩٦٠ ك فييأس منها الكفار، فياعباد عام مخصوص اما بالآية السابقة واما باللاحقة، والأول أوفقمنأوجه عديدة ـ و الموصول إماصفة للمنادىأو بدل أومفعول لمقدر أىأمدح ونحوه ، وجملة (وكانوا مسلمين)حالمنضمير (آمنوا) بتقديرقد أوبدرنه، وجوزعطفها على الصلة، ورجحت الحالية بأن الكلام عليها أباغ لأن المراد بالاسلام (م - ۱۳ - ج - ۲۵ - تفسير روح المعاني)

هنا الانقياد والاخلاص ليفيد ذكره بعد الايمان فاذا جعل حالا أفاد بعد تلبسهم به فى الماضي اتصاله بزمان الايمان، وكان تدل على الاستمرار أيضا ومن هنا جاء التأكيد والابلغية بخلاف العطف، وكذا الحال المفردة بأن يقال: الذين آمنو ابا "ياتنا مخلصين ، وقرأ غير واحدمن السبعة (ياعبادى) باليا. على الاصل، والحذف كثير شائع وبه قرأ حفص. وحمزة. والكسائى ، وقِرأابن محيصن (لاخوف)بالرفع من غيرتنوين، والحسن والزهرى. وابن أبى اسحق . وعيسى . وابن يعمر , ويعقوب. بفتحها منغير تنوين ﴿ ادْخُلُوا الْجُنَةُ انْتُمْ وَازْوَاجُكُمْ ﴾ نساؤكم المؤمنات فالاضافة للاختصاص التام فيخرج من لم يؤمن منهن ﴿ يُحْبَرُونَ ٧٠ ﴾ تسر وذسرورا يظهر حباره أى أثره من النضرة والحسن على وجوهكم كـقوَّله تعالى:(تعرففيُّ وجوههم نضرَّة النعيم) أوتزينون من الحبر بفتح الحاء وكسرها وهو الزينة وحسن الهيئة؛ وهذا متحد بما قبله معنى والفرق فىالمشتق منه ، وقال الزجاج: أى تكرموناكراما يبالغفيه، والحبرة بالفتح المبالغة فىالىعل الموصوف بأنه جميلومنه الاكرام فهو فىالاصل عامأر يدبه بمضأفر اده هنا ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ ﴾ بعد دخولهم الحنة حيثها أمروا به ﴿ بصحَاف منْ ذَهَب وَأَكُواب ﴾ كذلك، والصحاف جمع صحفة قيل هي كالقصمة ، وقيل : أعظم أوانى الاكل الجفنة ثمم القصمة ثم الصحفة ثم الـكيلة ه والاكواب جمع كوبوهوكوز لاعروة له،وهذا معنىقول مجاهد لااذن له، وهوعلى ماروى عن قتادة دون الابريق ، وقال: بلَّمْنَا أنه مدور الرأسولما كانتأواني المأكول أكثر بالنسبة لاواني المشروبعادة جمعالاول جمع كثرة والثاني جمع قلة، وقد تظافرتالاخبار بكثرة الصحاف، اخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا في صفة الجنة. والطبراني في الاوسط بسند رجاله ثقات عن انسقال : «سموت رسول الله ﷺ يقول: ان اسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيدكل واحد صحفتان وآحدة من ذهب والاخرى من فضة في كل واحدة لون ليس في الاخرى مثله يأكل من آخرها مثل مايأكل من أولها يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يجد لأولها ثم يكون ذلك كرشحالمسك الاذفر لايبولون ولايتغوطون ولايمتخطون اخوانا على سرر متقابلين» وفحديث رواه عكرمة «إنادنيأهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لايدخل بعده أحد يفسح له فى بصره مسيرة عامفى قصور منذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر الامعمور يغدى عليه كل يوم ويراح بسبعين الف صحفة في كل صحفة لون ليس في الاخرى مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولها لونزل عليه جميع أهل الارض لوسع عليهم بما أعطى لاينقص ذلك بما أوتى شيئاء وروى ابن أبىشيبة هذا المدد عن كمب أيضا، وإذا كان ذلك للادني فما ظنك بالاعلى، رزقنا الله تعالى ما يليق بجوده وكرمه ، وأمالأبر الحرث عن الكسائي كما ذكر ابن خالويه بصحاف ﴿وَفِيهَا﴾ أى فى الجنة ﴿ وَأَنْشَتَهِيهِ الْأَنْفُسُ ﴾ من فنون الملاذ ﴿ وَرَالَذُ الْأُعْيُنُ ﴾ أي تستاذو تقر بمشاهدته، وذكر ذلك الشامل لـكل لذة و نعيم عد ذكر الطواف عليهم بأوانى الذهبالذي هو بعض منالتنعم والترفه تعميم بعد تخصيص كما أن ذكر لذة العين التي هي جاسوس النفس بعد اشتها. النفس تخصيص بعد تعميم، وقال بعض الاجلة: إن قوله تعالى: (يطاف عليهم) بصحاف دل على الاطعمة(وأكراب) علىالاشربة، ولا يبعدأن يحملةوله سبحانه: (وفيهاما تشتهيه الانفس) على المنكح والملبس ومايتصل بهما ليتكاءل جميع المشتهيات النفسانية فبقيت اللذة الكبرى وهي النظر إلى وجه الله تعالىالـكريم

فَكَنَى عَنْهُ بَقُولُهُ عَزُوجُلُ (وَتَلَدُ الْاعِينَ)وَلَمَذَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ فَيَا رَوَاهُ النَّسَائَى عَنَ أَنْسَ: «حَبَبِ إِلَى الطَّيْبُ والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» وقال قيس بن ملوح :

ولقد هممت بقتلها من حبها كياتـكون خصيمتى فى المحشر حتى يطول على الصراط وقوفنا وتلذ عيني من لذيذ المنظر

و يوافقهذا قول الامام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه: شتان بين ما تشتهى الانفس و بين ما تاذ الاعين لأن جميع ما في الجنة من النهم والشهوات في جنب ما تلذ الاعين كأصبع تغمس في البحر لان شهوات الجنة لها حد ونهاية لانها مخلوقة ولا تلذ عين في الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقى جل وعز ولا حد لذلك و لا صفة ولا نهاية انتهى و يعلم مما ذكر أن المعنى على اعتبار وفيها ما تلذ الاعين وعلى ذلك بني الزمخسرى قوله : هذا حصر لا نواع النعم لانها اما مشتهاة في الفلوب أو مستلذة في الاعين، وتعقبه في الكشف فقال : فيه نظر لانتقاضه بمستلذات سائر المشاعر الحسر، فأن قيل: انهامن القسم الاول قلنا: مستلذ الدين كذلك فالوجه أنه ذكر تعظيما لنعيه ها المجلة الثانية اعتبار موصول الحرب هو الغلق عندهم في المحبوب لان الدين ، قدمة الفلب ، وهذا قرل بأنه ليس في المجلة الثانية اعتبار موصول آخر بل هي والحلق قبلها صاتان الوصول واحد و هو المذكر و ما تقدم هو الذي يقتضيه المجلة الثانية اعتبار موصول آخر بل هي و الجلة قبلها صاتان الوصول واحد و هو المذكرة و بالنقر قبل الكريم في المدانع على ماذكر ناه أولا، و (أل) في الانفس والاعين الستغراق الجمع وغرق بين الجمعين في المداول النظر إلى و جهم تعالى الكريم في ولما من يقول بأن استغراق المفرد أشمل من استغراق الحدم و قيل : عوض عن المضاف اليه أي ما تشتهيه ولفسهم و تلذأ عيهم م و تلذأ عينهم ، و جمع النفس و العين الباصرة على أفعر في كلامهم أكثر من جمعهما على غيره بل ليس عنه المدح و الملبس و ما يتصل بها خلاف الظاهر و على المنسجة الماتمة عنا لمكان (الاخلاء) و حل ما تشتهيه النفس على المنسخة والملبس و ما يتصل بها خلاف الظاهر و

وفى الآخبار أيضا ماهو ظاهرفى العموم ، أخرج ابن أبي شيبة . والترمذى . وابن مردويه عن بريدة قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ؛ هل فى الجنة خيل فانها تمجبنى وال ؛ إن أحببت ذلك أتيت بفرس مر ياقوتة حمراء فتطير بك فى الجنة حيث شئت ، فقال له رجل ؛ إن الابل تعجبنى فهل فى الجنة من إبل؟ فقال: يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك فيها ما تشتهى نفسك ولذت عينك ، ه

وأخرج أيضا نحوه عن عبدالرحمن بن سابط وقال: هو أصح من الاول، و جاء نحوه أيضافى و ايات أخر فلا يضره ماقيل مرن ضعف اسناده، ولايشكل على العموم أن اللواطة (١) مثلا لا تـكون في الجنة لأن ما لايليق أن يكون فيها لايشتهى بل قيل فى خصوص اللواطة أنه لايشتهيها فى الدنيا الانفس السليمة ه

واختلف الناس هل يكون فى الجنة حمل أم لا فذهب بعض إلى الاول، فقد أخرج الاءام أحمد. وهناد. والدارمى ، وعبد بن حميد . وابن ماجه . وابن حبان ، والترمذى وحسنه . وابن المنذر . والبيهقى فى البعث عن أبى سعيد الحدرى قال : «قانا يارسول إلله إن الولد من قرة العين وتمام السرور فهل يولد لاهل الجنة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة كما يشتهى .

<sup>(</sup>١) وقيل : ان أهل الجنة لاادبار لهم اه منه ه

وقال السفاريني في البحور الزاخرة : حديث أبي سعيد أجود أسانيده اسناد الترمذي وقد حكم عليه بالفرابة وأنه لايعرفالا منحديثأ بي الصديق الناجي وقداضطرب لفظه فتارة يروى عنه اذا اشتهي الولدو تارة انه يشتهي الولد و تارة ان الرجل ليولدله ، واذا قد تستعمل لمجر دالتعليق الاعممن المحقق وغيره ، و رجح القول بعدم الولاده بعشرة وجوه مذكورة فيها، وأنا أختار القول بالولادة كما نطق بها حديث أبى سميد وقد قال فيه الاستاذ أبو سهل فيما نقلها لحاكم : إنه لا ينكره الاأهلاالزيغ، وفيه غير اسناد، وليس تكون الولد على الوجه المعهود في الدنيا بل يْكُونِ كَمَا نَطَقَ بِهِ الحديث ومتىكان كذلك فلا يستبعد تـكونه من نسيم يخرجوقت الجماع ، وزعمأن الولد انما يخلق من المني فحيث لامني في الجنة كما جا. في الاخبار لاخلق فيه تعجيز للقدرة. ولاينا في ذلك ما في حديث لقيطً لأن المراد هناك نغىالتوالد المعهود فىالدنيا كايشير اليهو قوع غير أن لاتوالد بعدقوله عايه الصلاة والسلام: مثل لذا تكم فى الدنيا ، ويقال نحو ذلك فى حديث أبى رزين جمعا بين الاخبار، ثم ان التوالد ليس على سـبيل الاستمرار بل هو تابع للاشتهاء ولا يلزم استمراره فالقول بأنه ان استمر لزم وجود أشخاص لانهاية لهـــا وانانقطع لزم انقطاع نوع منالنة أهل الجنة ليس بشيء، وما قيل: إنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «يبقى في الجنة فضل فينشئ الله تعالى لها خلقا يسكنهم إياها» ولوكان في الجنة إيلاد لكان الفضل لاولادهم الملازمة فيه ممنوعة الجواز أن يقال من يشتهي الولد يشتهي أن يكون معه في منزله ، والقول بأن التوالد في الدنيا لحكمة بقا. النوع وهو باق في الجنة بدون توالد فيكون عبثًا يرد عليه أنه ما المانعمن أن يكون هناك للذة و نحوها كالأكل والشرب فانهما في الدنيا لشيء وفي الجنة لشي. آخر، وبالجملة ماذكر لترجيح عدم الولادة من الوجوه بما لا يخفي حاله على منله ذهن وجيه.

وقرأ غير واحد من السبعة وغيرهم (١٠ تشتهى الانفس وتلذ الاعين) بحذف الضمير العائد على(ما) من الجلتين المتعاطفتين، وفي مصحف عبدالله (ماتشتهيه الانفس وتلذه الاعين) بالضمير فيهما، والقراء: به في الأول دون الثانية لابي جعفر ٠ وشيبة ٠ ونافع . وابن عامر . وحفص ﴿ وَأَنَّمُ فَيُوا ﴾ أي في الجنة ،وقيل : في الملاذ

المفهومة ماتقدم وهو ما ترى ﴿خَالدُونَ ٧٧﴾ دائمون أبد الآبدين، والجملة داخلة في حير النداء وهي كالتأكيد لقوله تعالى: (لاخوف عليكم) ونودوا بذلك اتماما للنعمة والما لا للسرورفان كل تعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر فى ثانى الاحوال، ولله تعالى در القائل:

واذا نظرت فان بؤسا زائلا للمرء خير من نعيم زائل

وعن النصراباذي أنه إن كان خلودهم السهوة الانفس ولذة الاعين فالفناء خير من ذلك وان كان لفناء الاوصاف والاتصاف بصفات الحق والمقام فيها على سرر الرضاو المشاهدة فانتم إذا انتم، وأنت تعلم ان ماذكره يدخل في عموم ما نقدم دخولا أوليا ، وذكر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للتشريف وقال الطبيي: ذق مع طبعك المستقيم معنى الخطاب والالتفات و تقديم الظرف في (وانتم فيها خالدون) اتقف على مالا يكتنه الوصف ﴿ وَتُلْكَ الجَنّةُ ﴾ مبتدا وخبر وقوله تعالى : ﴿ اللّي أُورثُتهُ وها ﴾ صفة الجنة وقوله سبحانه ﴿ مَا كُنتم تَهمَلُونَ ٧٧ ﴾ متعلق بأورثتموها، وقيل: (تلك الجنة) مبتدا وصفة و (التي أورثتموها) الخبر والجار بعده متعلق بهي وقيل: تلك مبتدا والجنة صفتها والتي اورثتموها الجنة الواقمة والاشارة على الوجه الأول الى الجنة المذكورة في قوله تعالى: «ادخلوا الجنة، وعلى الاخيرين الى الجنة الواقمة صفة عل ما قيل ، والباء للسبعية أو للمقابلة، وقد شبه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة و نميمها الباقي لهم عا يخلفه المرء لوارثه من الإملاك والارزاق ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث اسم فاعل فاستعير الميراث عالمة المتحقوه ثم اشتق اورثتموها فيكون هناك استعارة تبعية، وقال بعض : الاستعارة تمثيلية ه

وجوزاً وتأكون مكنية ، وقيل: الآرث مجاز مرسل للنيل والاخذ، وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى هريرة أن رسول الله ويطالح قال همامن أحد الا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار فالحكافر يرث المؤمن منزله فى النار والمؤمن يرث الحكافر منزله فى الجنة وذلك قوله تعالى: (وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون) ولا يخلو الكلام عن مجاز عليه أيضا، وأياما كان فسبية العمل لايراث الجنة ونيلها ليس الا بفضل الله تعالى ورحمته عز وجل، والمراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أن يدخل أحد كم الجنة عمله» فني ادخال العمل الجنة على سبيل الاستقلال والسبية التامة فلا تعارض ه

وأخرج هناد. وعبد بن حميد في الزهد عن ابن مسعود قال: تجوزون الصراط بعفو الله تعالى و تدخلون الجنة برحمة الله تعالى و تقتسم ن المنازل أعمال في أمل و قرى و رثتم وها ( لَكُمُ فيها فا كَهُ كَثيرَة ) بحسب الانواع و الاصناف لا بحسب الافراد فقط ( منها تأ كُلُونَ ٧٧ ﴾ أي لا تأكلون الا بعضها و أعقابها باقية في أشجارها فهي مزينة بالثمار أبدا موقرة بها لا ترى شجرة عريانة من ثمرها الماف الدنيا، و في الحديث ولا ينزع رجل في الجنة من ثمرها الانبت مكانها مثلاها » فن تبعيضية وجوز كونها ابتدائية ، والتقديم للحصر الاضافي وقيل لرعاية الفاصلة ولعل تحرير ذكر المطاعم في القرآن العظيم مع أنها كلاشى والنسبة إلى سائر انواع نعيم الجنة لما كان بأكثر هم في الدنيا من الشدة والفاقة فهو تسلية لهم ، وقيل : إن ذلك لكونا كثر المخاطبين عواما نظرهم مقصور على الاكل والشرب و تعقب بأنه غير تام وللصوفية ، كلام سيأتى في مواضع إن شاء الله عز وجل ( إن المُجْرِ مين )

أى الراسخين في الاجرام المكاملين فيه وهم الكفار فكا نه قيل: إن المكفار ﴿ فَيَخَابَ جَهَمَّ خَالَدُونَ وَالْمِ وَالِمِهِ الرادة ذلك بجعاهم قسيم المؤمنين بالآيات في قوله تعالى: (الدين آه نوا بآياتنا) فلا تدل الآية على خلود عصاة المؤمنين كما ذهب اليه المعتزلة والخوارج، ولا يضر عدم التعرض لبيان حكمهم بناه على أن المراد بالذين آه نوا المتقون لقوله تعالى: (ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) والقول بأن الذين آه نوا شامل لهم لان العلم إيمانهم والملامهم لا يخفي ما فيه و الخارف متعلق بخالدون وخالدون خبر إن، وجوز أن يكون الظرف هو الخبر وخالدون فاعله لاعتماده ﴿ لا يُفتر عَنْهُم ﴾ أى لا يخفف عنهم من فترت عنه الحي اذا سكنت قايلا، والمادة بأى صيغة كانت تدل على الضعف مطاقا ﴿ وَهُم فيه ﴾ أى لا يخفف عنهم من فترت عنه الحي اذا سكنت قايلا، والمادة بأى حزيذون من شدة البأس، قال الراغب: الابلاس الحزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق ابليس فياقيل هو لما كان المبلس كثيرا ما يلزم السكوت وينسى ما يعنه قيل أبلس فلان اذا سكت وانقطعت حجته انتهى، وقد فعد فسل في فيد النه المسكوت وانقطاع الحجة ﴿ وَمَاظَلُناهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا هُمُ الظَّلَمْ نَهُ لا يَعْ المورة و وذكر أبو عمر فصل فيفيد التخصيص، وقرأ عبدالله ، وأبوزيد (الظالمون) بالرفع على الخبر، وقال أبوزيد: سمة هم يقرؤن المجرى أن لغة يميم جعل ما هو فصل عند غير هم مبتداً ويرفه ونما بعده على الخبر، وقال أبوزيد: سمة هم يقرؤن (تجدوه عند الله هو خير وأعظم) برفع خير وأعظم ، وقال قيس بن ذريح:

تحن الى أيلي وأنت تركتها وكنت عليها بالملاأنت اقدر

وقال سيبويه : بلغنا ان رؤبة كان يقول اظرزيدا هو خير منك يعنى بالرفع (وَنَادَوْا) أى من شدة العذاب وفي بعض الآثار يلقى على أهل النار اللجوع حتى يعدل اهم فيه من العذاب فيقولون ادعوا مالكافيدعور في أمالك لَيقض عَلَيْنَا رَبُك ﴾ أى ليمتنا من قضى عليه اذا أماته ، ومرادهم سل ربك ان يقضى عاينا حتى نستريح ، واضافتهم الرب الى ضميره لحثه لاللانكار ، وهذا لاينافى الابلاس على التفسير الاول لانه صراخ وتمنى للمرت من فرط الشدة ، وأما على التفسير الثانى أنه وان نفاه لكن زمان كل غير زمان الآخر فان أزمنة العذاب متطاولة وأحقا به عمدة فتختلف بهم الاحوال فيسكتون أوقاتا لعلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لاخلاص لهم ولو بالموت ويغوثون أوقاتا لشدة ما بهم . وتعقب بأنه لا يناسب دوام الجملة الاسمية أعنى وهم مبلسون وقيل إن نادوا معطوف بالواو وهي لا تقتضى ترتيبا ، ولا يخفى أن تلك الجملة حالية لا تنعك عن الخلود .

وقرأ على كرم الله تعالى. وجهه وابن مسعود . وابن وثاب . والأعمش «ياءال» بالترخيم على لغة من ينتظر وقرأ أبو السوار «يامال» بالترخيم أيضا لـكن على لغة من لم ينتظر .

قال ابن جنى: وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم فيه ضعفت قواهم وذلت أنفسهم فكان هذا من موضع الاختصار ضرورة وبهذا يجاب عن قول ابن عباس وقد حكيت له القراءة به على اللغة الأولى: ماأشغل أهل النار عى الترخيم مشيرا بذلك إلى إنكارها فان ماللة مجب وفيها معنى الصد يعنى أنهم في حالة تشغلهم عن الالتفات إلى الترخيم وترك النداء على الوجه الاكثر في الاستعال، وحاصل الجواب أن هذا الترخيم لم يصدر عنهم لقصد التصرف في الكلام والتفنن فيه كما في قوله:

يحيى رفات العظام بالية ، والحق يامال غير ماتصف

بل للمجز وضيق المجال عن الاتمام كما يشاهد في بعض المسكر وبين ﴿ قَالَ ﴾ أى مالك ﴿ انَّكُم مَّا كَثُونَ ٧٧﴾ مقيمون في العذاب أبدا لاخلاص لكم منه بموت ولا غيره ، وهذا تقنيط ونكاية لهم فوق ، أهم فيه ولا يضر في ذلك علمه بيأسهم إن قلنا به \*

وذكر بعض الأجلة أن فيه استهزاء لأنه أقام المكث مقام الخلود والممكث يشعر بالانقطاع لانه كاقال الراغب ثبات مع انتظار ، ويمكن أن يكون وجه الاستهزاء التعبير بما كثون من حيث أنه يشعر بالاختيار وإجابتهم بذلك بعد مدة ،

قال ابن عباس يجيبهم بعد مضى ألف سنة، وقال نوف: بعد مائة، وقيل ثمانين، وقيل أربعين ه

﴿ لَقَدْ جُنْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكُنَّ أَكْثَرَكُمْ للْحَقِّ كَارِهُونَ ٧٨﴾ خطاب توبيخ وتقريع من جهته تعالى مقرر لجواب مالك ومبين اسبب مكثهم، ولا مانع من خطَّابه سبحانه الـكفرة تقريعًا لهم، وقيل: هو من كلام بعض الملائكة عليهم السلام وهو كما يقول أحد خدم الملك للرعية أعلمناكم وفعلنا بكم قيل لايجوزأن يكون مي قول مالك لالان ضمير الجمع ينافيه بل لان مالكا لايصح منه أن يقوله لانه لاخدمةله غير خزنه للنار . وفيه بحث ، و قيل: في(قال) ضميره تعالى فالكل مقوله عزو جلَّ ، وقيل: إن قوله تمالى (إنكم ما كثون) خاتمة حال الفريقين، وقوله سبحانه لقد الخ كلام آخر مع قريش والمراد عليه جثناكم في هذه السورة أو القرآن بالحق، وعلى ماتقدم لقد جئناكم في الدنيا بالحق وهوالتوحيد وسائر مايجب الايمان به وذلك بارسال الرسل وإنزال الكتب ولـكن أكثركم للحق أى حق كانكارهون لأيقبلونه وينفرون منه وفسر الحق بذلك دون الحق المعهود سواءكان الخطاب لأهل النار أولقريش لمكان (أكثركم) فانالحق المعهود كلهم كارهون له مشمئزون منه، وقد يقال: الظاهر العهد وعبر بالا كثرلان من الاتباع من يكفر تقليدا. وقرى.( لقدجئتكم) وقوله تعالى: ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا ﴾ كلام مبتدأ ناع على المشركين مافعلوا من السكيد برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، و(أم) منقطعة وما فيها معنى بل للانتقال من توبيخ أهل النار إلىحكاية جناية هؤلاء والهمزة للانكارفات أريد بالابرام الاحكام حقيقة فهي لانكار الوقوع واستبعاده، وإناريد الاحكام صورة فهي لانكارالواقع واستقباحه أى بل أبرم مشركو مكة أمرا من كيدهم ومكرهم برسول ألله صلى الله تعالى عليه وســــلم ﴿ فَانَّا مُبْرِمُونَ ٧٩﴾ كيدنا حقيقة لاهم أو فانا مبرمون كيدنا بهم حقيقة يَا أبرموا كيدهم صورة كقوله تعَّالى (أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ) والآية إشارة إلى ما يان منهم من تدبير قتله عليه . الصلاةوالسلام في دار الندوة و إلى ما كان منه عز و جل من تدمير هم، وقيل: هو من تتمة الكلام السابق، والمعنى أم أبرموا فى تـكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته فانا مبرمون أمرا فى مجازاتهم ، فان كان ذاك خطاباً لأهلالنار فابرام الأمر في مجازاتهم هو تخليدهم في النار معذبين؛ وإن كان خطاباً لقريش فهو خذلانهم ونصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم فكأنه قيل: فانا مبرمون أمرا في مجازاتهم وإظهار أمرك ، وفيه إشارة إلى أن ابرامهم لايفيدهم، ولايغنىعنهم شيئًا والعدول عن الخطاب في أكثركم إلى الغيبة في أبر موا علىهذا

القيل للاشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم ويؤيده ماذ كر أولا على ما قيل قوله تعالى .

وأُمْ يَحْسَبُونَاً نَالاَنْسَمَعُسَرَّهُمْ ﴾ لأنه يدلعلى أنماأبر موه كان أمر اقد أخفوه فيناسب الكيد دون تـكذيب الحق لأن الـكفرة مجاهرون فيه والمراد بالسر هنا حديث النفس أى بل أيحسبون أنا لانسمع حديث أنفسهم بذلك الـكيد ﴿ وَنَجُواهُمْ ﴾ أى تناجيهم وتحادثهم سراه

وقال غير واحد: السر ماحدثوا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خال والنجوى ماتكلموا به فيما بينهم بطريق التناجى ﴿ بَلْ ﴾ نسمعهماونطلع عليهما ﴿ وَرُسُلنًا ﴾ الذين يحفظون عليهم أعمالهم ﴿ لَدَيْهُم ﴾ ملاز مون لهم ﴿ يَكْتُبُونَ م ٨ ﴾ أي يكتبونهما أو يكتبون كل ماصدر عنهم من الأفعال والأقوال التي من جملتها ماذكره والمضارع للاستمر ارالتجددي وهو معفاعله خبر و (لديهم) حالقدم للفاصلة أو خبر أيضاو جملة المبتدا والحبر إما عطف على ما يترجم عنه على أوحال أي نسمع ذلك والحال أن رسلنا يكتبونه وإذا كان المراد بالسر حديث النفس فالآية ظاهرة في أن السر والكلام المخيل مسموع له تعالى وكذا هي ظاهرة في أن الحفظة تكتبه كنيره من أقوالهم وأفعالهم الظاهرة ولا يبعد ذلك بأن يطلعهم الله تعالى عليه بطريق من طرق الاطلاع فيكتبوه به من أقوالهم وأفعالهم بالأمور الغير القلبية خص السريما حدث به الغير في مكان خال و والظاهر أن حسبانهم ومن خص كتابهم بالأمور الغير القلبية خص السريما حدث به الغير في مكان خال و والظاهر أن حسبانهم ذلك حقيقة ولا يستبعد من المكفرة الجهلة فقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثة عند الكمبة وأستارها قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال واحد منهم ترون الله تعالى يسمع كلامنا فقال واحد: إذا جهرتم سمع واذا أسررتم لم يسمع فنزلت (أم يحسبون الآية) .

وقيل: إنهم زلوا في إقدامهم على الباطل وعدم خوفهم من الله عز وجل منزلة من يحسب أن الله سبحانه لا يسمع سره ونجواه ﴿ قُلْ ﴾ أى للكفرة تحقيقا للحق وتنبها لهم على أن مخالفتك لهم بعدم عبادتك ما يسبحون من الملائدكة عليهم السلام ليس لبغضك وعداوتك لهم أو لمعبوديم بل إنما هو لجزمك باستحالة ما نسبوااليهم و بنواعليه عبادتهم من كونهم بنات الله سبحانه و تعالى ﴿ إِنْكَانَلاً مُهْنَ وَلَدُ فَاَنَا أَوْلُ الْعَنبدينَ ٨ ﴾ ما نسبوااليهم و بنواعليه عبادتهم من كونهم بنات الله سبحانه و تعالى ﴿ إِنْكَانَلاً مُهْنَ وَلَدُ فَاَنا أَوْلُ الْعَنبدينَ ٨ ﴾ أى لذلك الولد وكان بمعنى صح كما يقال ما كان لك أن تفعل كذا وهو أحد استمالاتها، و (أول) أفعل تفضيل و وجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤنه تمالى وبما يجوز عليه و بما لا يجوز وأحرصهم على مراعاة حقوقه وما توجبه من تعظيم ولده سبحانه والد فلم يعلم المائن للرحن ولدو صحذلك و ثبت ببرهان صحيح توردونه و حجة و اضحة تدلون بها فانا أول من يمظم ذلك الولد واسبقه تمال المربق البرهاني والمذهب الكلامي، فإنه في الحقيقة قياس استثنائي استدل فيه بنني اللازم على أبلغ وجه وهو الطربق البرهاني والمذهب الكلامي، فإنه في الحقيقة قياس استثنائي استدل فيه بنني اللازم البين انتفاق و وجود العالم المنه إلا الله المسدان المنه إلا الله المسدان المنه إلا الله المسدان المنه على طريق المساهلة و ارخاه العنان المتهم والاقبات والافهام والافهام والموالية وارخاه العنان المتهم والافهام والكام المنان المتهم والافهام والافهام والمنان المنان المن

وفى الكشف أن فى الآية مبالغة من حيث أنه جعل الممكن فى نفسه أعنى عبادته عليه الصلاة والسلام لما يدعونه ولدا محالا فهو ننى لعبادة الولد على أباغ وجه حيث جعل مسبباً عن محالثم نفى للولد كذلك من طريق آخر وهو أنه لما لم يعبد ولله الولد مع كونه أولى بعبادته لوكان دل على نفيه ، ونحوها ذكر فى الآية مرويا عن قتادة . والسدى . والطبرى •

وأخرج عبد الرزاق. وعبد بن حميد . وابن جرير عن مجاهد أن المعنى قل إن كان الرحمن ولد فى زعكم فأما أول من عبدالله تعالى وحده وكذبكم بما تقولون فالمراد من كونه عليه الصلاة والسلام أول العابدين كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أول من ينكر ذلك عليهم ، والملازمة فى الشرطية باعتبار أن نسبتهم الولد له تعالى تقتضى أن يكذبهم الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن يكون أول من ينكره لانه صاحب الدعوة إلى التوحيد ، وقد خفى ذلك على الامام فنفى صحة هذا الوجه ، وتمكلف بعضهم فقال : إن تسبب الجزاءعن الشرط عليه باعتبار الأولية فى العبادة والتوحيد ، نبينهم فانهم إذا أطبقوا على ذلك الزعم يكون الذي والتيالية أولهم فى عبادة الله تعالى وحده لامحالة ، وقيل : أن السبية باعتبار الاخبار والذكر نحوان تضربنى فأما لاأضربك وهو أولى مما قبله ، والانصاف أن الارتباط خفى لا يظهر الا لمجاهد ، وحكى أبو حاتم عن جماعة ولم يسم أحدا منهم أن (العابدين) من عبد يعبد كفرح يفرح أذا أنف من الشيء ، ومنه قوله :

ه وأعبد ان اهجو كليبا بدارم ه وقول الآخر :

## متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ﴿ ويعبد عليه لا محالة ظالما

أى انكان للرحن ولد فأنا أول الآنه بن من الولد أو من كونه لله سبحانه ونسبته له عز وجل. وروى نحو هذا عن ابن عباس أخرج الطستى عنه أن نافع بن الآزرق قال له: أخبر في عن قوله تعالى (فأنا أول العابدين) فقال: أنا أول من ينفر عنأن يكون لله تعالى ولدى وأيد ذلك بقراءة السلمى. واليمانى (العبدين) جمع عبد كحذر وحذرين وهو المعروف في معنى أنف وقلها يقال فيه عابد، ومن هنا ضعف ابن عرفة هذا الوجه لما فيه من استمال ما قل استعاله في خلامهم ، وذكر الخليل في كتاب العين أنه قرى (العبدين) بسكون الباء تخفيف العبدين بكسرها ، وقال أبو عبيدة : العرب تقول عبدني حقى أى جحدنى ، وروى عن الحسن . وابن زيد . و زهير بن محمد وهو رواية عن ابن عباس ، وقتادة . والسدى أيضا أن (إن) نافية أى ما كان للرحن ولد فانا أول من قال ذلك وعبد و وحد، و (كان) عليه للاستمر ادو المقصود استمر الرفي الاستمر ادو المقصود استمر الرفي الاستمر ادو الفاء للسببية ، وتعقب بأنه خلاف الظاهر مع خفاء وجه السببية أو حسنها ، وزعم مكى ائن لا بحوز لا بهامه فني الولد فعامضى وهو كا ترى ه

وقرأ عبد الله . وابن وثاب وطلحة . والأعمس . وحمزة . والـكسائي يَا قالـالقاضي (ولد) بضم الواو وسكون اللام جمع ولد بفتحها ه

﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَات وَالْأَرْض رَبِّ الْمَرْش عَمَّا يَصفُونَ ٨٢ ﴾ اى عن وصفهم أوالذى يصفونه ( ٢ - ١٤ - ج - ٧٥ - تفسير روح المعانى ) به من كونه سبحانه له ولد، وفي إضافة اسم الرب إلى أعظم الاجرام وأقواها تنبيه على أنها ومافيها من المخلوقات حيث كانت تحت ملكوته تعالى وربوبيته عز وجل كيف يتوهم أن يكون شئ منها جزأمنه سبحانه وهوينا في وجوب الوجود، وفي تكرير ذلك الاسم الجليل تفخيم لشأن العرش ﴿ فَذَرَّهُم ﴾ فدعهم غير ملتفت اليهم حيث لم يذعنوا للحق بعد ما سمعوا هذا البرهان الجلي ﴿ يَخُوضُوا ﴾ في أباطيلهم ﴿ وَيلْعَبُوا ﴾ في دنياهم فان ماهم فيه من الأقوال والافعال ليس الإمن باب الجهل، والجزم لجراب الأمر ﴿ حَتَّى يُلاَقُرا يَومَهُم اللّذي يُوعَدُونَ ١٨٨ فيه من وعن عكرمة . وجماعة أنه يوم بدر وقد وعدوا الهلاك فيه ، وقريب منه تفسيره بيوم القيامة عند الأكثرين ، وعن عكرمة . وجماعة أنه يوم بدر وقد وعدوا الهلاك فيه ، وقريب منه تفسيره بيوم الموت ، وقيل : ينبغى تفسيره به دور نيوم القيامة هو اليوم الموعود وبه سمى في لسان الشرع وتفسيره بذاك مخالف للمعروف و لما بعد من ذكر الساعة ، وما ذكر من أمر الانقطاع مدفوع بان الموت والمساد في حكم القيامة و إذا ورد من مات فقد قامت قيامته ومثله قد يراد به الدلالة على طول المدة مع قطع النظر عن الانتهاء فيقال : لايزال في ضلالة إلى أن تقوم القيامة هو يراد به الدلالة على طول المدة مع قطع النظر عن الانتهاء فيقال : لايزال في ضلالة إلى أن تقوم القيامة هو يواد به الدلالة على طول المدة مع قطع النظر عن الانتهاء فيقال : لايزال في ضلالة إلى أن تقوم القيامة هو اليوم الدلالة على طول المدة مع قطع النظر

وقرأ أبوجمفر . وأبن محيصن. وعبيد بن عقيل . عن أبي عمرو (يلقوا) مضارع لقي،والآية قيل منسوخة بآية السيف ﴿ وَهُوَ الَّذَى فَى السَّمَاءَ اللهُ وَفِي الْأَرْضِ اللهُ ﴾ الظرفان متعلقان بإله لأنه صفة بمعنى معبودمن أله بمعنى عبد وهو خبرمبَّندا محذوف أيهو إله وذلك عائد الموصُّول وحذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه . وقال غير واحد : الجار متعلق بإله باعتبار ما ينبي. عنه من معنى المعبودية بالحق بنا. على اختصاصه بالمعبود بالحق وهذا كتعلق الجار بالعلم المشتهر بصفة نحو قولك: هوحاتم في طي. حاتم في تغلب ، وعلىهذا تخرج قراءة عمر . وعلى . وعبد الله . وأبى . والحكم بن أبى العالى . وبلال بن أبى بردة . وابن يعمر • وجابر . وابن زيد • وعمر بن عبد العزيز . وأبو شيخ الحنائي • وحميد . وابن مقسم . وابن السميقع ( وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله) فيعلق الجار بالاسم الجليل باعتبار الوصف المشتهر به، واعتبر بعضهم معنىالاستحقاق للعبادة وعلل ذلك بان العبادة بالفعل/لاتلزم، وجوز كون الجار والمجرور صلة الموصول، و(إله) خبر مبتدا محذوف أيضا على أن الجملة بيان للصلة وأن كو نه سبحانه في السماء على سبيل الالهية لا علىمعنىالاستقرار ه واختيركون (إله) فيهذا الوجه خبرمبتدا محذوف علىكونه خبرا آخرالمبتدا المذكورأو بدلامن الموصول أو من ضميره بناء على تجويزه لأن إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت ما لم يستفد أولا كما هنا جاءُز حسن على ما قال أبوعلى فىالحجة لان البيان ههنا أتم وأهم فلذا رجح مع مافيه منالتقدير وحينئذ فلا فاصل أجنبي بين المتعاطفين ، ولا يجوز كون الجار و المجرور خبر مقدما وإله مبتدأ مؤخرا للزوم خلوالجملة عن العائد مع فساد المعنى، وفي الآية نؤ الآلهة السهاوية والارضية واختصاص الالهية به عز وجل لما فيها من تعريف طرفى الاسناد ، والموصول في مثل ذلك كالمعرف بالآداة وللاعتتاء بكل من إلهيته تعالى فى السماء وإلهيته عز وجل في الأرض قيل ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) ولم يقل: وهو الذي فيالسماء وفى الأرض إله أو هو الذي في السهاء والأرض إله، وحديث الاعادة قيل ممــا لايجرى ههنا لأن القاعدة أغلبية كا كثرةواءد العربية .

وقال بعض الإفاضل: يجوز إجراء القاعدة فيهو المغايرة بين الشيئين أعم من أن تـكون بالذات أو بالوصف

والاعتبار والمراد هنا الثانى و لاشك أن طريق عبادة أهل السماء له تعالى غير طريق عبادة أهل الارض على ما يشهد به تتبع الآثار فاذا كان إله بمعنى معبود كان معنى الآية أنه تعالى معبود فى السماء على وجه ومعبود فى الارض على وجه آخر ، وإن كان بمعنى التحير فى أهل السماء غير التحير فى أهل الارض فلاجرم تمكون أطوارهم مخالفة لاطوار أهل الارض، ومن ذلك اختلاف علومهم فان علوم أهل الارض إن كانت تكون أطوارهم مخالفة لاطوار أهل الارض، ومن ذلك اختلاف علومهم فان علوم أهل الارض إن كانت ضرورية فأكثرها مستندة إلى الحس وإن كانت نظرية كانت مكتسبة من النظر فاذا انسد طريق النظر والحس عجزوا و تحيروا و لا كذلك أهل السماء لتنز ههم عن الكسب والحس فتحيرهم على نحو آخر، أونقول التحير فى إدراك ذاته تعالى وصفائه إنما ينشأ من مشاهدة آثار عظمته وكال قدرته سبحانه و لاشك أن تلك الآثار فى الارض وعليه فيجوز أن يكون الاله بمعنى المتحير فيه ويكون مجازا عن عظيم الشأن من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم فيكون المعنى أنه تعالى عظيم الشأن فى السماء على نحو وعظيم الشأن فى الأرض على نحو آخر اه و ولا يخلو عن شى وكال الحكمة والعلم لايستحق الإلهية هالله المنار إليهما فان من لا يتصف بكال الحكمة والعلم لايستحق الإلهية ه

﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ﴾ كالهواء ومخلوقات الجو المشاهدة وغيرها ﴿ وَعَنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَة ﴾ أى العلم بالساعة أى الزمان الذي تقوم القيامة فيه فالمصدر مضاف لمفعوله، والساعة بمُمناها اللغوى وهو مُقدار قليلمن الزمان، و يجوز أن يراد بها معناها الشرعي وهو يوم القيامة، و المحذور مندفع بادنى تأمل ، وفى تقديم الخبر إشارة إلى استثناره تمالي بعلم ذلك ﴿ وَالَّيْهُ تُرْجَمُونَ ٨٥ ﴾ للجزاء، والالتفات إلى الخطاب للتهديد ، وقرأ الأكثر بياء الغيبة والفعل في القراءتين مبنى للمفعول ؛ وقرى. بفتح تا. الخطاب والبناء للماعل ، وقرى وتحشرون) بتاء الخطابأيضا والبناء للمفعول ﴿ وَلَا يَمْلُكُ الَّذَينَ يَدْعُونَ ﴾ أى و لا يملك آ لهمهم الذين يدعونهم ﴿ مَنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عزوجل، وقرى (تدعون) بتاء الخطاب والتخفيف ۽ والسلمي . وابن و ثاب بها وشد الدال ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ الذي هو التوحيد ﴿ وَهُمْ يَعْلُمُونَ ٨٦﴾ اى يعلمونه، والجملة في موضع الحال، وقيد بها لأن الشهادة عنغير علم بالمشهود به لا يعول عليها، وجمع الضمير باعتبار معنى من كما أن الافراد أو لا باعتبار لفظه ، والمراد به الملائـكة. وعيسى وعزير . وأضرابهم صلاة الله تعالى وسلامه عليهم، والاستثناء قيل : متصل إن أريد بالذين يدعون من دونه كل ما يعبد من دون الله عز وجل ومنفصل إن اريد بذلك الاصنام فقط ، وقيل : هو منفصل مطاقما وعلل بأن المرادنني ملك الآلهة الباطلة الشفاعة للكفرة ومن شهد بالحق منها لايملك الشفاعة لهم أيضا وإنما يملك الشفاعة للمؤمنين فـكأنه قيل على تقدير التعميم : ولا يملك الذين يدعونهم من دون الله تعالى كائنيزما كانوا الشفاعة لهم لكن من شهد بالحق يملك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المؤمنين، فالكلام نظير قولك: ماجاء القوم الى الا زيدا جاء الى عمرو فتأمل ه

وقال مجاهد . وغيره: المراد بمن شهد بالحق المشفوع فيهم، وجعل الاستثناء عليه متصلا والمستثنى منه محذوفا كأنه قيل : ولا يملك هؤلاء الملائكة واضرابهم الشفاعة فى أحد الإفيمن وحد عن ايقان واخلاص

ومثله في حذف المستثنى منه قوله:

نجا سالم والنفس منه بشرقة ولمينج الاجفنسيف ومئزرا

أى ولم ينج شي الاجنن سيف ، واستدل بالآية على أن العلم بما لابد منه في الشهادة دون المشاهدة ٥ (وَلَمَنْ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَهُم ) أي أي ألت العابدين أو المعبودين ﴿ لَيَقُولُنَ الله ﴾ لتعذر المكابرة في ذلك من فرط ظهوره ووجه قول المعبودين ذلك أظهر من أن يخفي ﴿ فَأَنّى يُوفّكُونَ ٨٧ ﴾ فكيف يصر فون عن عبادته تعالى الى عبادة غيره سبحانه و يشركونه معه عز و جلمع اقر ارهم بانه تعالى خالقهم أو مع علمهم باقر ارآله تهم بذلك، والما الحادة أي والما الحال فهو المعالى التوحيد مع أنه مركوز في فطرتهم، وأياما كان فهو متعلق بما قبله من التوحيد والاقرار بأنه تعالى هو الخالق، وأما كون المعنى فكيف أو أين يصرفون عن التصديق بالبعث مع أن الاعادة أهون من الابدا، وجعله متعلقا بامر الساعة يا قيل فيأباه السياق ٥

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو (تؤفكون) بتاء الخطاب ﴿ وَقَيلُهُ يَارَبُّ إِنَّ هَوُلَاءَقُومُ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٨﴾ بجر (قبله) وهي قراءة عاصم . وحمرة . والسلمي . وابن وثاب : والأعمش .

وقرأ الاعرج . وأبو قلابة . ومجاهد . والحسن . وقتادة و مسلم بنجندب برفعه وهي قراءة شاذة • وقرأالجهور بنصبه، واختلف في التخريج نقيل الجرعلي عطفه على لفظ الساعة في قوله تعالى ( وعنده علم الساعة ) أي عنده علم قيله ، والنصب على عطفه على محلما لأنها في محل نصب بعلم المضاف اليها فانه يا قدمنا مصدر مضاف لمفعوله فكأنه قيل: يعلمالساعة ويعلم قيله، والرفع على عطفه على (علم الساعة) على حذف صاف والاصل وعلم قيله فحرف المضاف واقيم المصاف اليهمقامه ونسب الوجه الأوللابي على والثالث لابن جني وجميع الاوجه للزجاج وضمير (قيله) عليها للرسول صلى الله تعالى عليه المفهوم من قوله تعالى (ولئن سألتهم) والقيل والقال والقول مصادر جاءت بمعنى و احد ، والمنادى وما في حيزه مقول القول، والسكلام خارج مخرج التحسر والتحزن والتشكي من عدم أيمان أولئك القوم ، وفي الاشارة اليهم بهؤلاء دون قوله قومي ونحوه تحقير لهم وتبر منهم لسوء حالهم، والمراد من اخباره تعالى بعلمه ذلك وعيده سبحانه آياهم، وقيل: الجرعلي اضهار حرفالقسم والنصب على حذفه وأيصال فعله اليه محذوفا والرفع على نحو لعمرك لافعلن واليه ذهب الزمخشرى وجعل المقول يارب وقوله سبحانه (إن هؤلاه) الخ جواب القسم على الاوجه الثلاثة وضمير (قيله) كما سبق، والكلام اخبار منه تعالى أنهم لا يؤمنون وإقسامه سبحانه عليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: يارب لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائه والتجائه اليه تعالى، والواو عنده للعطف أعنىعطف الجملة القسمية على الجملة الشرطية اكن لماكان القسم بمنزلة الجملة الاعتراضية صارت الواوكالمضمحل عنهامعني العطف، وفيه أنالحذف الذي تضمنه تخريجه من ألفاظ شاع استمالها فى القسم كعمرك وايمن الله واضح الوجه على الاوجه الثلاثة ، وأما فى غيرها كالقيل هنا فلا يخلو عن ضعف، وقيل: الجر على أن الواو واو القسم والجواب محذوف أى لننصرنه أو لنفعلن بهم مانشا. حكاه فيالبحر وهو يًا ترى ، وقيل: النصب على العطف على مفعول بكتبون المحذوف أي يكتبون أقرالهم

وأفعالهم وقيله يارب الخ وليس بشيء ،وقيل: هو على العطف على مفعول يعلمون أعنى الحق أى يعلمون الحق وقيل النخ ، وهو قول لايكاد يعقل ، وعنالاخفش أنه علىالعطف على (سرهم ونجراهم) ورد بأنه ليس بقوى في المعنى مع وقوع الفصل بما لا يحسن اعتراضا ومع تنافر النظم. وتعقب أن ما ذكر من الفصل ظاهر وأما ضعف المعنى وتنآفر النظم فغير مسلم لآن تقديره آم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهموانا لانسمع قيلهالخ وهو منتظم أثم انتظام، وعنه أيضا أنه على اضهار فعل من القيل ناصب له على المصدرية والتقدير قال قيله و يؤيده قراءة أبن مسمود (وقال الرسول) والجلة معطوفة علىما قبلها - وردبأنه لايظهرفيه ما يحسن عطفه على الجملة قبله وليسالتاً كيد بالمصدرفي موقعه ولاارتباط لقوله تعالى (فاصفح) به ، وقال العلامة الطببي: في توجيهه إن قوله تعالى: (ولئن سألتهم) تقديره وقلنا لك: ولئنسألتهمالخ وقلت: يارب يأسا من إيمانهم وانما جعل غائبا على طريق الالتفات لانه كا ّنه صلى الله تعالى عليه وسلم فاقد نفسه للتحزن عليهم حيث لم ينفع فيهم سعيه واحتشاده، وقيل: الواو علىهذا الوجه للحال وقال بتقديرقد والجملة حالية أى فانى يؤفَّكُونُ وقد قال الرسول يارب الخ، وحاصله فانى يؤفكون وقد شكا الرسول عليه الصلاة والسلام اصرارهم على الكفر وهو خلاف الظاهر، وقيل: الرفع على الابتدا، والحبر يارب الى لايؤمنونأو هو محذوف أى مسموع أو متقبل فجملةالندا. وما بعده فى موضع نصب بقيله والجملة حال أو معطوفة، ولا يخنى ما فى ذلك ،والاوجه عندى مانسب الى الزجاج، والاعتراضُعليه بالفصلهين، وبضعفالمعنى والتنافر غير مسلم، فني الكشف بعد ذكر تخريج الزجاج الجرأنالفاصل أعنى من قوله تعالى (واليه ترجعون\_ الى\_ يؤفكون) يضاح اعتراضا لانقوله سبحانه (وعنده علم الساعة) مرتبط بقوله تعالى: (حتى يلاقرا يومهم الذي يوعدون) علىما لا يخني ، والكلام مسوق للوعيد البألغ بقوله تمالى: (واليه ترجعون) الىقوله عزوجًل:(وهم يعلمون) متصل بقرله تعالى: (وعنده علم الساعة) اتصال العصاً بلحاها، وقوله تعالى (و لئن سألتهم) خطأب لمن يتأتىمنه السؤال تتميم لذلك الكلام باستحقاقهم ماأوعدوه لمنادهمالبالغ، ومنه يظهر وقوع التعجب في قوله سبحانه (فأنى يؤنسكون) وعلى هذا ظهر ارتباط وعلم قيله بقوله تُعالى: (وعنده علم الساعةُ) وأنالفاصلمتصلبهما أتصالا يجلموقعه، ومنهذاالتقرير يلوح أنماذُهب اليه الزجاج في الاوجه الثلاثة حسن ، ولك أن ترجحه على ماذهب اليه الاخفش بتوافق القراءتين، وأن حمل (ولثن سألتهم) على الخطاب المتروك الىغير، هين أوفق بالمقام من حمله على خطابه عليه الصلاة والسلام وسلامته من اضهار القول قبل قوله تعالى: (ولئن سألتهم) مع أن السياق غير ظاهر الدلالة عليه اهم، وهو أحسن مارأيته للمفسرين في هذا المقام . وقرأ أبو قلابة ﴿ يارب ﴾ بفتح الباء ووجه ظاهر ﴿ فَأَصْفَحُ ﴾ فأعرض ﴿ عَنْهُمْ ﴾ ولاتطمع فى ايمانهم ، وأصلالصفح لى صفحة العنق فـكنَّى به عن الاعراض ه

(وَوَّلُ ﴾ لهم (سَلَامُ ) أى امرى سلام تسلم منكم ومتاركة فليس ذلك امرا بالسلام عليهم والتحية وإنما هو امر بالمتاركة، وحاصله إذا أبيتم القبول فأمرى التسلم منكم، واستدل بعضهم بذلك على جو ازالسلام على الـكفار وابتدائهم بالتحية ، اخرج ابن أبي شيبة . عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع على بن عبد الله البارقى فمرعلينا يهودى او نصرانى فسلم عليه قال شعيب: فقلت: إنه يهودى او نصرانى فقرأ على آخر سورة الزخرف (وقيله يارب) إلى الآخر ، وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن عون بن عبد الله أنه قال قلت لعمر بن عبد العزيز كيف

تقول أنت في ابتداء أهل الذمة بالسلام؟فقال: ماارى بأساأن نبتد بهم قلت لم قال: لقوله تعالى: (فاصفح عنهم وقل سلام) وبماذكرنا يعلم ضعفه ، وقال السدى: المعنى قل خيرا بدلا من شرهم ، وقال مقاتل: اردد عليهم معروفا، وحكى الماوردى أى قلماتسلم بهمن شرهم والسكل كاترى والحق ماقدمنا ﴿فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ١٩٨﴾ حالهم السيئة وإن تأخر ذلك وهو وعيد من الله سبحانه لهم و تسلية لرسوله والماليقي ، وقرأ أبو جعفر ، والحسن والاعرج ، ونافع . وهشام (تعلمون) بتاء الخطاب على أنه داخل في حيز (قل) وإن أريد من الآية الكف عن مقابلتهم بالكلام فليست بمنسوخة والله تعالى أعلم .

## ﴿ سورةالدخان ﴿ ﴾ ﴾

مكية كما روى عنابن عباس. وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم واستثنى بعض قوله تعالى (إنا كاشفو العذاب قليلا انكم عائدون)وآيهاكما قال الداني تسع وخمسون في الـكوفي وسبع في البصري وست في عدد الباقين. واختلافها على مانى بحم البيان أربع آيات(حموان مؤلاء ليقرلون)كوفى(شجرة الزقوم)عراقي شامي والمدنى الأول في(البطون)عرَّاقي مكي والمدني|لاخير،ووجه مناسبتهالما قبلها أنه عز وجلختمماقبل بالوعيد والتهديد وافتتح هذه بشيء من الانذار الشديد وذكر سبحانه هناك قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون)وهنا نظيره فياحكي عن أخيه موسى عليهما الصلاة والسلام بقوله تعالى ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم بحرمون ) وأيضا ذكر فيما تقدم(فاصفح عنهم وقلسلام)وحكى سبحانه عزموسي عليه السلام( إني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون)وهو قريب من قريب إلى غير ذلك،وهي احدى النظائر التي كان يصلي بهن رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم كما أخرج الطبراني عن ابن مسعود الذاريات والطور والنجم واقتربت والرحمن والواقعة ونون والحرقة وألمزمل ولاأقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان والمرسلات وعم يتساءلون والنازعات وعبسوو يل للمطففين وإذا الشمس كورت والدخان ،وورد بفضلها أخبار. أخرجالترمذي.و محمدبن نصر. وابن مردويه والبيهةي عن أبي هريرة قال:قال رسول الله ﷺ «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألفملك «وأخرج المذكورونعنه أيضا يرفعه من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفوراً له » وفي رواية للبيهقي.وابنالضريس عنه مرفوعا «منقرأ ليلة الجمعة حمالدخان ويس أصبح منفوراً له » وأخرج ابن الضريس عن الحسن ان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال «من قرأ سورة الدخان في ليلة غفرله ما تقدم من ذنبه ، وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال قال رسول الله عليالية ومن قرأحم الدخان في ليلة جمعة أو يومجمعة بنيالله تعالى له بيتا في الجنة ، •

(بُسِم الله الرَّحَمَٰن الرَّحِيمَ حَمَ ﴿ وَالْكَتَابِ المُبِينَ ﴾ الكلام فيه كالذي سلف في السورة السابقة ه (أَناأُنزَلْناً هُ أَى الكتاب المبين الذي هو القرآن على القول المعول عليه ﴿ في لَيْلَةَ مُبَارَكَة ﴾ هي ليلة القدر على ماروي عن ابن عباس وقتادة . وابن جبير . ومجاهد . وابن ذيد . والحسن . وعليه أكثر المفسرين والظواهرمهم ، وقال عكرمة وجماعة : هي ليلة النصف من شعبان . وتسمى ليلة الرحمة والليلة المباركة وليلة الصك وليلة البراءة ، ووجه تسميتها بالآخرين أن البندار إذا استوفى الحراج من أهله كتب لهم البراءة والصك كذلك أن الله عز وجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة والصك فى هذه الليلة . وظاهر كلامهم هنا أن البراءة وهى مصدر برى براءة إذا تخلص تطلق على صك الأعمال والديون وما ضاهاها وأنه ورد فى الآثار ذلك وهو مجاز مشهور وصار بذلك كالمشترك وفى المغرب برى من الدين والعيب براءة ، ومنه البراءة لخط الابراء والجمع براءات وبروات عامية اه

وأكثر أهل اللغة على أنه لم يسمع من العرب وأنه عامى صرف وإن كان من باب المجاز الواسع، قال ابن السيد في المقتضب البراءة في الأصل مصدر برى، براءة ، وأما البراة المستعملة في صناعة المكتاب فتسميتها بذلك اما على أنها من برى، من دينه إذا أداه وبرئت من الأمر إذا تخليت منه فكائن المطلوب منه أمر تبرأ إلى الطالب أو تنخلي ، وقيل : أصله أن الجانى كان إذا جنى وعفا عنه الملك كتب له كتاب أمان مما خافه فكان يقال: كتب السلطان لفلان براءة ثم عم ذلك فيما كتب من أولى الأمر وأمثالهم اه.

وذكروا فىفضل هذه الليلة أخبارا كثيرة،منها ما أخرجه ابن ماجه . والبيهقي في شعب الايمان عن على كرم الله وجهة قال : ﴿ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا اليالها وصوموا نهارها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السياء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر ، وما أخرجه الترمذى . وابن أبي شيبة . والبيهقي . وابن ماجه . عن عائشة قالت : «فقدت رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فاذاهو بالبقيع رافعار أسه إلى السهاء فقال ياعائشة وأكنت تخافين أن يحيف الله تعالى عليك ورسوله؟ قلت: مابى من ذلك و لـكنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك ، فقال ؛ إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السياء الدنيا فيغفر لا كثر من عددشعر غنم كلب،وما أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند عن عبدالله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «يطلع الله تعالى إلىخلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن وقاتر نفس » وذكر بمضهم فيها صلاة مخصوصة وأنها تعدل عشرين حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مةبولا،وروى فى ذلك حديثا طويلا عن على كرم الله تعالى وجهه،وقد أخرجه البيهقي ثم قال: يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعاً وهو منكر وفيرواته مجهولون رأطالالوعاظ الكلام في هذه الليلة وذكر فضائلها وخواصها ، وذكروا عدة أخبار فيأن الآجال تنسخفيها .وفي الدرالمنثور طرف غير يسير من ذلك وسنذكر بعضا منه إن شاء الله تعالى. وفي البحر قال الحافظ أبو بكر بن العربى : لا يصم فيها شيء ولا نسخ الآجال فيها ولا يخلو من مجازنة والله تعالى أعلم . والمراد بانزاله في تلك الليلة إنزاله فيها جملة إلىالسباء الدنيا من اللوح فالانزال المنجم فى ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من السباء الدنيا وروى هذا عن ابن جرير وغيره،وذكر أن المحل الذي أنزل فيه من تلك السهاء البيت المعمور وهومسامت للـ كعبة بحيث لو نزل لنزل عليها .

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخمى أنه قال: نزل القرآن جملة على جبريل عليه السلام وكان جبريل عليه السلام وكان جبريل عليه السلام يجيء به بعد إلى النبي صلى ألله تعالى عليه وسلم،

وقال غير واحد: المراد ابتداء إنزاله في تلك الليلة على التجوز في الطرف أو النسبة واستشكل ذلك بأن

ابتداء السنة المحرم أو شهر ربيع الأول لأنه ولد فيه صلى الله تعالى عليه وسلم ومنه اعتبر التاريخ فى حياته عليه الصلاة والسلام إلى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه وهو الأصح، وقد كان الوحى اليه صلى الله تعالى عليه وسلم على رأس الاربعين سنة من مدة عمره عليه الصلاة والسلام على المشهور من عدة أقو الفكيف يكون ابتداء الانزال فى ليلة القدر من شهر رمضان أو فى ليلة البراءة من شعبان .

وأجيب بأن ابتداء الوحى كان مناما فى شهر ربيع الأول ولم يكن بانزال شىء من القرآن والوحى يقظة مع الانزال كان فى يوم الاثنين لسبع عشرة خات من شهر رمضان، وقيل لسبع هنه ،و قيل لا ربع وعشرين ليلة منه ، وأنت تعلم كثرة اختلاف الأقوال فى هذا المقام فن يقول بابتداء انزاله فى شهر يلتزم منها مالا يأباه واختلف فى أول مانزل منه ، فني صحيح مسلم أنه (ياأيها المدثر) وتعقبه النووى فى شرحه فقال : إنه ضعيف بل باطل والصواب أن أول مانزل على الاطلاق (اقرأ باسم ربك) كما صرح به فى حديث عائشة ، وأما (ياأيها المدتر) فكان يزولها بعد فترة الوحى كما صرح به فى رواية الزهرى عن أبى سلمة ، عن جابر \*

وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر أه والـكلام في ذلك

مستوفى في الاتقان فليرجع اليه من أراده .

ووصف الليلة بالبركة لما أن إنزال القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية بأجمعها أو لما فيها من تنزل الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وفضيلةالمبادة أو لما فيها من ذلك وتقدير الارزاق وفصل الاقضية كالآجال وغيرها وإعطاء تمــام الشفاعة له عليه الصلاة والسلام ، وهذا بناء علىأنها ليله البراءة، فقد روىأنه صلىالله تعالى عليه وسلم سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطى الثاث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا منشرد على الله تعالى شراد البعير، وأياما كان فقد قيل: إن التعليل إنما يحتاج اليه بناء على القول بما اختاره العزبن عبدالسلام من أن الامكنة والازمنة كلهامتساوية في حد ذاتها لا يفضل بعضها بعضا إلا بما يقع فيها من الأعمال ونحوها، وزاد بعضهم أو يحل لتدخل البقعةالتي ضمته صلى الله تعالى عليه وسلم فانها أفضل البقاع الارضية والسهاوية حتى قيل وبه أقول إنها افضل من العرش والحقأنه لايبعدأن يخصالله سبحانه بعضها بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعيا إلى إقدام المكلف على الأعمال فيها أو لحكمة أخرى ، وجملة (إنا أنز لناه) جواب القسم، وفي ذلك مبالغة نحو ما في قوله: ، وثنا ياك أنها إغريض، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ٣ ﴾ استثناف يبين المقتضى اللانزال، وقوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلَّ أَمْر حَكيم ؟ ﴾ استثناف أيضا لبيان التخصيص بالليلة المباركة فـكانه قيل: أنزلناهلان من شأننا الانذار والتحذير منالعقاب وكان انزاله في تلك الليلة المباركة لأنه من الامور الدالة على الحدكم البالغة وهي ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم فني الـكلام لف و نشر ، واشتراط أن يكون كل منهما بجملتين مستقلتين بما لا داعي اليه،وقيل: إنجملة (فيهـــأ يفرق) الخصفة أخرى لليلة وما بينهما اعتراض لايضر الفصل به بل لايعدالفصل به فصلا، وقيل إن قوله تمالى (اناكنا منذرين) هوجوابالقسم وما بينهما اعتراض واليه ذهب ابنعطية زاعما أنه لايجوزجمل (إنا أنزلناه) جواباً له لما فيه من القسم بالشيء على نفسه •

واعترض بأن قوله تمالى: (فيها يفرق ظ أمر حكيم) يكون حينتذ من تتمة الاعتراض فلا يحسن تأخره عن

المقسم عليه ولا يدفعه أن هذه الجملة مستأنفة لاصفة أخرى لأنه استئناف بيانى متعلق بما قبل بم سمعت آنفا فلا يليق الفصل أيضا كما لايخنى على من له ذوق سليم، وماذكر من حديث القسم بالشيء على نفسه فقد أشرنا الى جوابه، وقيل أن قوله سبحانه: (اناكنا منذرين) جواب آخر للقسم وفيه تعدد المقسم عليه من غير عطف ولم نرمن تعرض له، ومعنى يفرق يفصل و يلخص، والحكيم بمعنى المحكم لأنه لا يبدل ولا يغير بعد ابرازه للملائدكة عليهم السلام بخلافه قبله وهو فى اللوح فان الله تعالى يحو منه ما يشاء و يثبت \*

وجوز أن يكون بمعنى المحكوم به رنسبته الى الامر عليها حقيقة ، ويجوز أن يكون المعنى كل أمر ملتبس بالحكمة والاصل حكيم صاحبه فتجوز في النسبة، وقيل: إن حكيم للنسبة كتامر ولابن وقد أبهم سبحانه هذا الامر و وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال فى ذلك: يكتب من أم الكتاب فى ليلة القدر ما يكون فى السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان ويحج فلان و وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن ربيعة بن كاثوم قال: كنت عند الحسن فقال له رجل: يا أباسعيد ليلة القدر في كل رمضان هى ؟قال: إى والله إنها الى كل رمضان وإنها لليلة يفرق فيها كل أمر حكيم فيها ية ضى الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها ، وروى هذا التعميم عن غير واحد من السلف ه

وأخرج البيهقي عن أبى الجوزاءفيها يفرق كلأمر حكيم هي ليلة القدريجاء بالديوان الاعظم السنة إلى السنة فيغفر الله تعالى شأنه لمن يشاء إلا ترى أنه عز وجل قال (رحمة من ربك) وفيه بحث، وإلى مثل ذلك التعميم ذهب بعض من قال : إن الليلة المباركة هي ليلة البراءة ، أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم من طريق محمد بن سوقة عن عكرمة أنه قال في الآية: في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة وينسخ الأحياء من الاموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم ولاينقص منهم أحد ، وفى كثير من الاخبار الاقتصار علىقطع الآجال، أخرج ابن جرير . والبيهةي في شعب الايمان عن الزهرىءنءثمان بن محمد بن المغيرة بنالاخفش قال: وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى، وأخرح الدينوري في المجالسة عن راشدبن سعد أن النبي ﷺ قال « في ليلة النصف من شعبان يو حيالله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس ير يد قبضها فى تلك السنة ، ونحوه كـثير ، وقيل: يبدأن في استنساخ كل أمرحكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه السلاموكذلك الزلازل والصواعق والحسف ونسخة الاعمال إلى اسماعيل عليه السلام صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت ه وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقضي الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان وتسلم إلىأربابها ليلة السابع والعشرين •نشهر رمضان. واعترض بما ذكر على الاستدلال بالظواهر علىأن الليلة المذكورةهي ليلة القدر لاليلة النصف من شعبان ومن تدبر علم أنه لا يخدش الظو اهر ، نعم حكى عن عكر مة أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر و يلزمه تأويل ما يأبي ظاهره ذلك فتدبر، وسيأتي إن شاء الله عزوجل الكلام في هذا المقام مستوفى على أتم وجه في تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق. وقرأ الحسن . والأعرج . والاعمش (يفرق) بفتحاليا. وضمالرا. (كل) بالنصب أى يفرقالله تعالى ، وقرأ

( م- ١٥ - ج - وم المعانى )

زيد بن على فيها ذكر الزمخشرى عنه (نفرق) بالنون(كل) بالنصب وفيما ذكر أبو على الاهوازى عنه بفتح الياء وكسر الراءة نمب (كل) ورفع (حكيم) على أنه الفاعل بيفرق، وقرأ الحسن. وزائدة عن الأعمش (يفرق) بالتشديد وصيغة المفعول، هو للتكثير وفيه ردعلي قول بعض اللغويين كالحريري ان الفرق مختص بالمعاني و التفريق بالاجسام، ﴿ أَمْرًا مِّرْثَ عَنْدَنَا ﴾ نصب على الاختصاص وتنكيره للتفخيم، والجار والمجرور في موضع الصفة له و تعلُّقه بيفرق ليس بشيء ، والمراد بالعندية أنه على وفق الحـكمة والتدبير أي أعنى بهذا الأمرأمر الخيماً حاصلا على مقتضى حكمتنا وتدبيرنا وهو بيان لزيادة فخامته ومدحه ، وجوزكونه حالامن ضمير أمرالسابق المستتر في حكيم الواقع صفة له أومن (أمر) نفسه، وصح مجي. الحال منه مع أنه نكرة لتخصصه بالوصف على أن عموم الذكرة المضاف اليها كل مسوغ للحالية من غير أحتياج الوصف، وقول السمين: ان فيه القول بالحال من المضاف اليه في غير المواضع المذَّ كورةً في النحو صادر عن نظر ضعيف لأ نه كالجزء في جوازًالاستغناء عنه بأن يقال: يفرق أمر حكيم على إرادة عموم النكرة في الاثبات كما في قوله تعالى : (علمت نفس ماأحضرت) وقيل: حال من (كل) وأيامًا كان فهومغاير لذي الحال اوصفه بقوله تعالى: (منعندنا) فيصح وقوعه حالامن غير لغوية فيه وكونهامؤكدةغيرمتأت معالوصفية كما لايخفي على ذي الذهنالسليم،وهوعلىهذه الاوجه واحدالامور وجوز أن يراد به الامر الذي هو ضد النهي على أنه واحد الاوامر فحينئذ يكون منصوباً علىالمصدرية لفعل مضمر من لفظه أىأمرنا أمرا من عندنا، والجملة بيان لقوله سبحانه : (يفرق) الخ ، وقيل : إما أن يكون نصبا على المصدرية ليفرق لأن كـتب الله تعالى للشيء إيجابه وكـذلك أمره عز وجلَّبه كأنه قيل: يؤمر بكل شأن مطلوب على وجه الحسكمة أمرا فالامر وضع موضع الفرقان المستعمل بمعنى الامر، واما أن يكونعلى الحالية من فاعل (أنزلنا) أو مفعوله أي إنا أنزلناه آمرين أمرًا أو حال كون الكتاب أمرا يجب أن يفعل؛ وفي جعل الـكتاب نفس الامر لاشتهاله عليه أيضا تجرز فيه فخامة ، وتعقبذلك فيالكشف فقال: فيه ضعف للفصل بالجملتين بينالحال وصاحبها على الثانى ولعدم اختصاص الاوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الاول ه ووجههأن تخص بالقرآن ولا يجعل قوله تعالى: (فيها يفرق) علة للانزال فى الليلة بل هو تفصيل لما أجمل فى قوله سبحانه : (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) على معنى فيها أنزل الـكتاب المبين الذي هو المشتمل على فل مأمور به حكيم كأنه جعل الكتاب ظه أمرا أوما أمر به كل المأمورات وفيه مبالغة حسنة، ولا يخني أن في فهمه من الآية تكلما. وقال الخفاجي في امر الفصل: إنه لا يضر ذلك الفاصل على الاعتراض وكذا على التعليل لأنه غير أجنى ه وجوز بمضهم على تقدير أن يراد بالامر ضدالنهي كونه مفعولاله والعامل فيه (يفرق أوأنز لنا أومنذرين). وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (أمر) بالرفع وهي تنصر كون انتصابه في قراءة الجمهور على الاختصاص لانَ الرفع عليه فيها، وقوله تعالى :﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلينَ ۞ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ﴾ تعليلليفرق أولقوله تعالى: (أمرا منء:دناً) ورحمة مفعول به لمرسلين وتنوينها للتفخيم، والجار والمجرور فى موضع الصفة لها، وايقاع الارسال عليها هناكا يقاعه عليها في قوله سبحانه :(ما يفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) والمعنى على مافي الكشاف يفصل في هذه الليلة كل أمر لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا وفصل كل أمر من قسمة الارزاق وغيرها من باب الرحمة أي أن المقصود الاصلى بالذات من ذلك الرحمة

أو تصدر الأوامر من عندنا لأن منعادتنا ذلك والأوامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحمة أيضا لأن الغاية لتسكليفالعباد تعريضهم المنافع، وفيه كاقيل إشارة إلى أن جعله تعايلا لقوله سبحانه:أمراً من عندنا إنا هو على تقدير أن يراد بالأمر مقابل النهى وهو يجرى على تقديرى المصدرية والحالية ه

وفى الـكشف أن قوله: يفصل الخ أو تصدر الاوامر الخ تبيين لمعنى التعليل على التفسيرين في (يفرق) لأنه أما بمعنى الفصل على الحقيقة من قسمة الارزاق وغيرها أو بمعنى يؤمر والشأن المطلوب يكون مأمورا به لا محالة فحاصله يرجع الى قوله: أو تصدر الاوامر من عندنا لالوجهى التعليل من تعلقه بيفرق أو بأمرا فان تعلقه بأمرا إنما يصح اذا نصب على الاختصاص واذذاك ليس الأمر ما يقابل النهى لأن الأمر اذا كان المقابل فهو إما مصدر وإنما يعلل فعله وإما حال مؤكدة فيكون راجعا الى تعايل الانزال المخصوص وايس المقصود وانما لم يذكر المعنى على تقدير تعلقه بأمرا لأن المعنى الأول يصلح تفسيرا له أيضا انتهى \*

والظاهر كونذلك تبيينا لوجهى التعايل، وماذكر فى نهيه لا يخلو عن بحث كما يعرف بالتأمل، واعتبار العادة فى بيان المه فى جاء من كنافانه يقال: كان يفه ل كذا لما تكرر وقوعه وصار عادة كما صرحوا به فى السكتب الحديثية وغيرها ولافادة ذلك عدل عن انامر سلون الاخصر وقوله سبحانه: (من بك) وضع فيه الظاهر موضع الضمير والاصل منا فجىء بلفظ الرب مضافا الى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه تخصيص الخطاب به صلى الله تعالى عليه وسلم تشريفا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضى أن يرسل الرحمة .

وقال العاميى : خص الحظاب برسوله عايه الصلاة والسلام والمراد العموم، والاصل من ربكم و جيء بلفظ الرب ليؤذن بأن المربوبية تقتضى الرحمة على المربوبين وليكون تمهيده يبتنى عليه التعايل الآتى المتضمن للتعريض بواسطة الحصر بأن آله تهم لاتسمع ولاتبصر ولاتغنى شيئا وتعقب بأنه لو أريدالعموم لفاتت الذكية المذكورة ولزم أن يدخل المؤمنون في قوله تعالى: (ان كنتم موقنين) ومابعده وليس المعنى عليه وفي القلب منه شيء وفسر بعضهم الرحمة المرسلة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يخفى أن صحة التعليل تأبى ذلك ه

وجوزأن يكون قوله تعالى (إنا كنام ساين) بدلامن قوله سبحانه: إنا كنامنذرين الواقع تعليلا لانزال الدكتاب بدل كل أواشتهال باعتبار الارسال والانذار ، ويكون (رحمة) حينئذ مفعولا له أي أنزلنا القرآن لأن عاد تناار سال الرسل والكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم واختيار كون الرحمة مفعولا له ليتطابق البدل والمبدل منه إذ معنى المبدل منه فاعلين الانذار ويطابقه فاعلين الارسال ولم يجوز كونها كذلك على وجه التعليل بل أوجب كونها مفعولا به ليصح إذ لوقيل فيها تفصيل كل شأن حكيم لأنا فاعلون الارسال لأجل الرحمة لم يفد ان الفصل رحمة ولاأنه سبحانه مرسل فلا يستقيم التعليل قيل وينصر نصب رحمة على المفعول قراءة الحسن وزيد بن على برفعها لأن السكلام عليه جملة مستأنفة أي هي (رحمة) تعليلا للارسال فيلائم القول بأنها في قراءة النصب مفعول برفعها لأن السكلام عليه جملة مستأنفة أي هي (رحمة) تعليلا للارسال في وقال بعض أجلة المحققين: أن القول بأنه بدل ليكون السكلام على نسق في التعليل غب التعليل، ولماذكر في الحاله المقتضية بلابدال بان المبدل منه غير مقصود وأنه للابدال ولوقوع الفصل ، وأشار على ماقيل بماذكر في الحالة المقتضية للابدال بان المبدل منه غير مقصود وأنه للابدال ولوقوع الفصل ، وأشار على ماقيل بماذكر في الحالة المقتضية للابدال بان المبدل منه غير مقصود وأنه في حكم السقوطوههنا ليس كذلك ، وتعقب هذا بأنه اغلى لامطرد، وقوله الوقوع الفصل أي بين البدل والمبدل

منه بأن الفاصل غير اجنبي فلا يضر الفصل به فتدبر ، وجوز كون رحمة مصدراً لرحمنا مقدر وكونها حالا من ضمير (مرسلين) وكومهابدلا من (امرا) فلا تغفل (إنَّه هُوَ السَّميعُ ) لكل مسموع فيسمع اقو ال العباد (العُلَيمُ ٦) لـكل معلوم فيعلم احوالهم، وتوسيطالضميرمع تعريف الطرفين لافادة الحصر، والجملة تحقيق لربو بيتُه عزوجل وانها لا تحقالالمن هذه نعوته، وفي تخصيص(السميعالعليم) على ماقال الطيبي ادماج لوعيدالكفار ووعدالمؤمنين الذين تاقوا الرحمة با نواع الشكر ﴿ رَبِّ السِّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ بدل من (ربك) أوبياناو نعت ه وقرأ غير واحد من السبعة والأعرج . وابن أبي اسحق . وأبو جعفر . وشيبة بالرفع على أنه خبرا آخر لإن اوخبرمبتدا محذوفاًى هو رب، والجملة مستانفة لإثبات ماقبلها وتعليله ﴿ انْ كُنْتُمْ مُوقَنِينَ ٧﴾ أى إن كنتم يمن عنده شي من الايقان وطرف من العلوم اليقينية على أن الوصف المتَّعدى منزل منزلة اللَّازم/لعدم القصد إلى مايتعلق به، وجوابالشرط محذوف اى إنكنتم من أهل الايقان علمتم كونه سبحانه رب السموات والارضلانه مِن أظهر اليقينيات دليلا وحينئذ يلزمكم القول بما يقتضيه مماذكر أولًا، ويجوز أن يكون مف وله مقدرا أى إن كنتم موقنين في اقراركم إذا سئلتم عمن خلق السموات والارض فقاتم الله تعالى خلقهن، والجواب أيضا محذوف أي إن كنتم موقنين في أقرار لم بذلك علمتم ما يقتضيه مما تقدم لظهورُ اقتضائه إياه، وجعل غير واحد الجواب على الوجهين تحقق عندكم ماقلناه، ولم يجوزوا جعله مضمون(ربالسموات) الخ لأنه سبحانه كذلك أيةنوا أم لم يوقنوا فلا معنى لجعله دالا عليه، وكذا جعله مضمونمابعد بلهذا ممالايحسن باعتبارالعلم أيضا \* وفي هذا الشرط تنزيل ايقانهم منزلة عدمه لظهور خلافه عليهم، وهومراد مزقال: إنه من باب تنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، قيل: ولا يصح أن يقال: إنهم نزلوا منزلة الشاكين لمـكان قوله سبحانه بعد: (بل هم فيشك) ولاأرى باسا فيأن يقال: إنهم نزلوا أولا كذلك ثم سجل عليهم بالشك لأنهم وأنأقروا بانه عز وجل رب السموات والارض لم ينفكوا عنالشك لإلحادهم في صفاته سبحانه واشراكهم به تعالى شانه وجوزأن يكون(موقنين) مجازا عن مريدين الايقان والجواب محذوف أيضا أي إن كنتم مريدين الايقان فاعلموا ذلك، وفيه بعد، وأماجعل (إن) نافية فإحكاه النيسابوري فليس بشيء كما لايخني ﴿ لاَ الْهَ إِلاَّهُوَ ﴾ جملة مستأنفة مقررة لما قبلها ، وقيل: خبر لمبتدأ محذوف أي هو سبحانه لاالهالاهو ، وجملة المبتدا وخبره مستأنفة مقررة لذلك ، وقيل : خبر آخر لإن على قراءة (ربالسموات) بالرفع وجعله خبرا ، وقيل: خبر له على تلك القراءة وه ابينهما اعتراض (يُعْنِي وَيُميتُ ﴾ مستأنفة كاقبلها، وكذا قوله تعالى ﴿ رَأَبُكُمْ وَرَبُّ ءا بِأَنْكُمُ ٱلْأُوَّ لَينَ ٨ ﴾ باضهار مبتدا أو بدل من (رب السموات) على تلك القراءة أو بيان أو نعت له ، وقيل: فاعل ليميت، وفي (يحيي) ضمير راجع اليه والـكلام من بابالتنازع أو إلى(ربالسموات) ، وقيل: (يحيي ويميت) خبرا آخر لرب السموات وكذا (ربكم) وقيل: هماخبران آخران لإن، وقرأ ابن أبي اسحق. وابن محيصن. وأبو حيوة · والزعفراني وابن مقسم . والحسن . وأبو موسى . وعيسى بن سليمان . وصالح كلاهما عن الكسائي بالجربدلا من (رب السموات) على قراءة الجر ، وقرأ أحمد بن جبير الانطاكي بالنصب على المدح ه

﴿ بَلْ هُمْ فَى شَكَّ ﴾ اضراب ابطالى أبطل به ايقانهم لعدم جريهم على موجبه، وتنوين (شك) للتعظيم أى

فى شك عظيم ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ ﴾ لا يقولون ما يقولون بما هو مطابق لنفى الامر عن جدوا ذعان بل يقولونه مخلوطا بهزم ولعب وهذه الجلة خبر بعد خبر لهم ه

وجوز أن تـكون هي الخبر والظرف متعلق بالفعل قدم للماصلة ، والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم وعدم التفاتهم، والفاء في قوله تعالى : ﴿ فَارْتَقَبْ ﴾ لترتيب الارتقاب أو الامر به على ما قبلها فان كونهم في شك يلعبون بما يوجب ذلك حتما أي فانتظر لهم ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانَ مُبِينِ • ١ ﴾ أي يوم تأتى بجدب ومجاعة فان الجائع جدا يرى بينه وبين السماءكهيئة الذخان وهي ظلمة تعرض للبصر لضعفه فيتوهم ذلكفاطلاق الدخان على ذلك المرثى باعتبار أن الرائى يتوهم دخانا،ولايأباه وصفه بمبين وارادة الجدبوالمجاعة منهجاز من باب ذكر المسبب وارادة السبباولان الهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبار لقلة الامطار المسكنة لهفهو كناية عن الجدب وقد فسر ابو عبيدة الدخان به ، وقال القتبي: يسمى دخانا ليبس الارضحتي يرتفع منها ماهو كالدخان ، وقال بعض المرب: نسمى الشر الغالبدخانا، ووجه ذلك بان الدخان بما يتأذى به فاطلق على كل مؤذ يشبهه ، وأريد بههنا الجدب ومعناه الحقيقي معروف ، وقياس جمعه في القلة أدخنة وفي الـكاثرة دخنان نحو غراب وأغربة وغربان، وشذوا فيجمعه على فواعل فقالوا : دواخنكا ُنه جمعداخنة تقديرا،وقرينةالنجوز فيه هنا حالية كما ستعلمه إن شاء الله تعالى من الخبر ، والمراد باليوم مطلق الزمان وهو مفعول به لارتقب أو ظرف له والمفعول محذوف أي ارتقب وعدالله تعالى في ذلك اليوم وبالسماء جهة العلو ، وإسنادالاتيان بذلك اليهما من قبيل الاستاد إلى السبب لأنه يحصـل بعدم إمطارها ولم يسند اليه عز وجل مع أنه سبحانه الفاعل حقيقة ليكون الكلام مع سابقه المتضمن إسناد ماهو رحمةاليه تعالى شأنه علىوزان قوله تعالى (أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ) وتفسير الدخان بمـا فسرناه به مروى عن قتادة . وأبى العالية . والنخعى . والضُّحاك . ومجاهد . ومقاتل وهو اختيار الفراء . والزجاج،

وقد روى بطرق كثيرة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ، أخرج أحمد برالبخارى . وجها عة عن مسروق قال : جاء رجل إلى عبدالله فقال: إلى تركت رجلا فى المسجد يقول فى هذه الآية (يوم تأتى السهاء بدخان) الخوي يغشى الناس قبل يوم القيامة دخان ، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم و يأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام فغضب وكان متكمًا فجلس ثم قال : من علم منكم علما فليقل به ، و من لم يكن يملم فليقل الله تعالى أعلم ، فان من العلم أن يقول لما لا يعلم الله تعالى أعلم ، وسأحدثكم عن الدخان إن قريشا لما استصعبت على رسول الله تعالى الله تعالى عليه وسلم ، وأبطؤا عن الاسلام قال : اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف فاصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السهاء فيرى ما بينه و بينه كهيئة الدخان من الجوع ، فانول الله تعالى (فار تقب إلى أليم ) فاتى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فقيل : يارسول الله استسق الله تعالى لمضر فاستسقى لهم عليه الصلاة والسلام ، فسقوا فانول الله تعالى عليه وسلم من الناس إدبارا قال : اللهم سبعا كسبع يوسف فاخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجاود والعظام ، فجاءه أبو سفيان و ناس من أهل مكة فقالوا : يامحد إنك قد بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله تعالى فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدي الته تعالى فله تعالى عليه وسلم قديا و ناس من أهل مكة فقالوا : يامحد إنك قد بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله تعالى فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تزعم أنك قد بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله تعالى فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

فسقوا الغيث فاطبقت عليهم سبعا فشكا الناس كثرة المطر فقال: اللهم حوالينا ولاعلينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقى الناس حولهم قال: فقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذى أصــــابهم الحديث، وظاهره يدل كما في تاريخ ابن كثير على أن القصة كانت بمكة فالآية مكية ...

وفى بعض الروايات أن قصة أبى سـفيان كانت بعد الهحرة فلعلها وقعت مرتين ، وقد تقــدم ما يتعلق بذلك فى سورةالمؤمنين ،

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال في هذا الدخان؛ كان في يوم فتح مكة وفي البحر عنه أنه قال (يوم تأتى السماء وهو يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة، وفي رواية أبن سعيدان الأعرج يروى عن أبي هريرة أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان ، وهو قول الله تعالى ( فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين) ويحسن على هذا القول أن يكون كناية عما حل بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذل ونحوهما، وقال على كرم الله تعمالي وجهه. وابن عمر . وابن عباس . وأبو سعيد الحدرى . وزيد بن على ، والحسن : انه دخان يأتى من السماء قبل يوم القياءة يدخل في أسماع المكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ و يعترى المؤمن كهيئة الزكام و تدكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص ه

وأخرح ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعا أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخان، قال حذيفة: يارسول الله وما الدخان، فتلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين) وقال: يملأ مابين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة ، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه و دبره ، فالدخان على ظاهره والمعنى فارتقب يوم ظهور الدخان .

وحكى السفاريني في البحور الزاخرة عن ابن مسعود أنه كان يقول: هما دخانان مضى واحد والذي بقى يملاً مابين السهاء والأرض ولا يصيب المؤمن إلا بالزكمة وأما الكافر فيشق مسامعه فيبعث الله تعالى عند ذلك الربح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس ، ولا أظن صحة هذه الرواية عنه، وحمل مافي الآية على مايعم الدخانين لا يخفي حاله ، وقيل المراد بيوم تأتى السها النح يوم القيامة فالدخان يحتمل أن يراد به الشدة والشر مجازا وأن يراد به حقيقته »

وقال الخفاجى: الظاهر عليه أن يكون قوله تعالى: (تأتى السهاء) إلى آخره استعارة تمثيلية إذ لاسماء لأنه يوم تشدة ق فيه السهاء فمفرداته على حقيقتها ، وأنت تعلم أنه لامانع من القول بأن السهاء كما سمعت أو لا بمعنى جهة العلو سلمنا أنها بمه فى الجرم المعروف لكن لامانع من كون الدخان قبل تشققها بان يكون حين يخرج الناس من القبور مثلا بل لامانع من القول بأن المراد من اتيان السهاء بدخان استحالتها اليه بعد تشققها وعودها إلى ماكانت عليه أو لا كما قال سبحانه: (ثم استوى إلى السهاء وهى دخان) ويكون فناؤها بعد صير ورتها دخانا ، هذا والاظهر حمل الدخان على ماروى عن ابن مسعود أو لا لانه أنسب بالسياق لما أنه في كفارقريش وبيان سوء حالهم مع أن في الآيات بعد ماهو أوفق به ، فوجه الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالهم مقابلتهم الرحمة بالكفران وأنهم لم ينتفعوا بالمنزل والمنزل عليه عقب بقوله تعالى شأنه (فارتقب بوم) الخ ، للدلالة على أنهم بالكفران وأنهم لم ينتفعوا بالمنزل والمنزل عليه عقب بقوله تعالى شأنه (فارتقب بوم) الخ ، للدلالة على أنهم

أهل العذاب والخذلان لا أهل الاكرام والغفران ﴿ يَغْشَى النَّاسُ ﴾ أى يحيط أنهم والمراد بهم كفار قريش ومن جعل الدخان ماهو من أشراط الساعة حمل الناس على من ادركه ذلك الوقت ، ومن جعل ذلك يوم القيامة حمل الناس على العموم ، والجملة صفة أخرى للدخان ،

وقوله تعالى (هَذَاعَذَابُّالَيْمُ ١ ﴿ رَبَّنَا اكْشُفْعَنَّالْعَذَابَ انَّامُوْ مَنُونَ ١٢﴾ فى موضع نصب بقول مقدر وقع حالا أى قائلين أو يقولون هذا النح والاشارة للتفخيم ، وقيل: يجوز أن يكون هذا عذاب أليم إخبارا منه عز وجل تهويلا للاس فا قال سبحانه وتعالى فى قصة الذبيح (إن هذا لهو البلاء المبين) فهو استثناف أواعتراض والاشارة بهذاللد لالة على قرب وقوعه وتحققه، وماتقد دم أولى ، وقوله سبحانه : (ربنا) إلى آخره فاصرح به غير واحد من المفسرين وعد منهم بالايمان إن كشف جل وعلا عنهم العذاب ، فكأنهم قالوا: ربنا إن كشف عنا العذاب آمنال كن بعض الروايات أنه لما العذاب آمنال كن بعض الروايات أنه لما المشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وناشده الرخم وواعده أن دعا لهم و زال ما بهم آمنوا و المراد بقوله سبحانه و تعالى ه

﴿ أَنَّىٰ كُمُ الَّذَ كُرَى ﴾ ننى صدقهم فى الوعد وأن غرضهم انما هو كشف العذاب والخلاص أى كيف يتذكرون أو من أين يتذكرون بذلك ويفون بما وعدوه من الايمان عند كشف العذاب عنهم ه

﴿ وَقَدْ جَاءُهُمْ رَسُولٌ مُبِينَ ١٠ ﴾ أى والحال أنهم شاهدوا من دواعى التذكر وموجبات الاتعاظماهو أعظم من ذلك فى ايجابهما حيث جاءهم رسول عظيم الشأن ظاهر أمر رسالته بالآيات والمعجزات التى تخر لها صم الجبال أو مظهر لهم مناهج الحق بذلك ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ ﴾ أى عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهوهو والجملة عطف على قوله تعالى و (قدجاءهم) الى آخره، وعطفها على قرله سبحانه: (ربنا) النح لانه على معنى قالوا؛ (ربنا) النحليس بذلك ، وثم للاستبعاد والتراخى الرتبى والافهم قد تولو اريثها جاءهم وشاهدو امنه ماشاهدوا

مما يوجب الاقبال اليه صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ وَقَالُوا ﴾ مع ذلك فى حقه عليه الصلاة والسلام \*

﴿ مُعَلِّمٌ بَجُذُرِنَ ﴾ أى قالوا تارة: يعلمه عداس غلام رومى لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو يقول بعضهم كذا وآخرون كذا ولم يقل ومجنون بالعطف لأن المقصود تعديد قبائحهم وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر اللام فمجنون صفة له وكائم أرادوا رسول مجنون وحاشاه ثم حاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم ه

﴿ إِنَّا كَاشَفُو الْمَذَابِ قَلِيلًا إِنَّدُكُمُ عَائَدُونَ هِ ﴾ ﴿ جوابِ من جهته تعالى عن قولهم وأخبار بالعود على تقدير السكشف أى ان كشفنا عنه كم العذاب كشفا قليلا أو زمانا قليلا عدتهم، والمراد على ما قيل عائدون الى السكفر بوانت تعلم أن عردهم اليه يقتضى إيمانهم وقد مر أنهم لم يؤمنوا وانما وعدوا الايمان فاما أن يكون وعدهم منزلا منزلة أيمانهم أو المراد عائدون الى الثبات على الكفر أوعلى الاقرار والتصريح به وقال قتادة: هذا توعد بمعادا لآخرة وهو خلاف الظاهر جدا ومن قال: إن الدخان يوم القيامة قال إن قوله سبحانه: (انا كاشفوا) الى آخره وعد بالكشف على نحو قوله عز وجل: (ولوردوا) لعادوا لما نهوا عنه ومن قال المراد به ماهو من اشراط الساعة قال بامكان الكشف وعدم انقطاع التكليف عند ظهوره وان كان من الاشراط بل جاء في

بعض الآثار أنه يمكث أربعين يوما وليلة فيكشف عنهم فيعودون الىماكانو اعليه من الضلال، وحمله علىما روى عن ابن مسعود ظاهر الاستقامة لاقيل فيه و لا قال، وقوله سبحانه: (وقد جاءهم) الخ قوى الملاءمة له وهو بعيد الملاءمة للقول المروى عن الامير كرم الله تعالى وجهه ومن معه فقد أحتيج فى تحصيلها الى جعل الاسناد من باب اسناد حال البعض الى الـكل أو حمل الناس على الـكفار الموجودين في ذلك الوقت والامر على القول بأنه ماكان في فتح مكة أهون الاأنه مع ذلك ليس كـقول ابن مسعود فتأمل ﴿ يَوْمَ نَبْطُشُ الْبَطْشَةَ الْـكُبرَى ﴾ هو يوم بدر عند ابن مسعود وأخرجه عبد بن حميد . وابن جرير عن ابي بن كعب . ومجاهد . والحسن . وأبي العالية . وسعيد بن جبير . ومحمد بن سيرين . وقتادة . وعطية ، وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس • وأخرجابن جرير . وعبدبن حميد بسند صحيح عن عكرمة . قال: قال ابن عباسقال ابن مسعود البطشــة الكبرى يوم بدر، وأنا أقول: هي يومالقيامة ونقل في البحر حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن. وقتادة أيضا والظرف،معمول لمادل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مُنتَقَمُونَ ٦٦ ﴾ أى إنا ننتقم يوم إذ انامنتقمون، وقيل لمنتقمون ورده الزجاج وغيره بأن ما بعدان لا يجوزأن يعمل فيما قبلها، وقيل أما تدون على معنى انكم لعا تدون الى العذاب يوم نبطش، وقيل بكاشفوا الدناب وايس بشيء وقيل لذكرهمأو اذكرمقدرا، وقيل هو بدل من (يوم تأتى) الخ ه وقرى (نبطش) بضم الطاء وقرأ الحسن وأبو رجاء وطلحة بخلاف عنه (نبطش) بضم النون من باب الافعال على معنى نحمل الملائدكة عليهم السلام على أن يبطشوا بهم أو نمكنهم من ذلك فالمفعول به محذوف للعلم وزيادة التهويل، وجعلالبطشة علىهذا مفعولا مطلقاعلىطريقة أنبتكم نباتا، وقال ابن جني وأبوحيان: هي منصوبة بفعل مضمر يدل عليه الظاهر أي يوم نبطش من نبطشه فيبطش البطشة الـكبري، وقال ابنجني: ولك أن تنصبها على أنها مفعول كمأبه نه قيل: يومنقوىالبطشة الـكبرى عليهم ونمكنهامنهم كقولك: يومنسلطالقتل عليهم ونوسعالاخذ منهم ، وفي القاموس بطش به يبطش و يبطش أخذه بالعنف والسطوة كابطشه والبطش الاخذ الشديد في كل شي والبأس اله فلا تَعْفُل ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَاَّقَبْلُهُمْ قُوْمَ فُرْعَوْنَ ﴾ أي امتحناهم بارسال موسى عليه السلاماليهم علىأنه من فتن الفضة عرضها على النَّار فيكون بمدنى الامتحان وهو استعارة والمراد عاملناهم معاملة الممتحن ليظهر حالهم لغيرهم أواوقعناهم فىالفتنة علىأنه بمعناه المعروف والمراد بالفتنة حينئذمايفتن بهالشخص أى يغتر ويغفل عما فيه صلاحه كافىقوله تعالى:(انمااموالكم وأولادكم فتنة) وفسرت هنا بالامهال وتوسيع الرذق ه وفسر بعضهم الفتنة بالعذاب ثم تجوز به عن المعاصى التي هي سبب وهو تـكلف مالا داعي له ه وقرى. (فتنا) بتشديد التاء إما لتأكيد معناه المصدري أو لتكثير المفعول أو الفعل،

﴿ وَجَاءَمُ رَسُولٌ كَرِيمُ ١٧ ﴾ أى مكرم معظم عند الله عزوجل أوعند المؤمنين أوعنده تعالى وعنده أوكريم في نفسه متصف بالحنصال الحميدة والصفات الجليلة حسبا ونسبا ، وقال الراغب: الكرم إذا وصف به الانسان فهو اسم للاخلاق والافعال المحمودة التي تظهر منه ولايقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه ، ونقل عن بعض العلماء أن الحريم كالحرية إلا أن الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والدكبيرة والدكرم لايقال إلا في المحاسن السكبيرة وقال الحفاجي أصل معنى الكريم جامع المحامدو المنافع وادعى لذلك أن تفسيره به أحسن من تفسيره بالتفسير بن السابقين

وَ أَنْ أَدُوا إِلَى عَبَادَ الله ﴾ اطلة وهم وســلموهم إلى ، والمراد بهم بنو اسرائيل الذين كان فرعون مستعبدهم، والتعبير عنهم بعباد الله تعالى للاشارة إلى أن استعباده إياهم ظلممنه ، والاداء مجاز عما ذكر، وهذا كقوله عليه السلام فأرسل معنى بنا اسرائيل ولاتعذبهم وروى ذلك عن ابن زيد ومجاهد . وقتادة او أدوا إلى حق الله تعالى من الايمان وقبول الدعوة ياعباد الله على أن مفعول(أدوا) محذوف وعباد منادى وهو عام لبني اسرائيل والقبط، والاداء بمعنىالفعل للطاعة وقبول الدعوة وروى هذا عن ابن عباس، وأن عليهما قيل صدرية قبلها حرف جر مقدر متعلق بجاءهم أى بأن أدوا ، وتعقب بأنه لامعنى لقو لك: جامهم بالتأدية إلى، وحمله على طلب التادية إلى لايخلو عن تعسف ورد بأنه بتقدير القول وهو شائع مطرد فتقديره بأن قال ادوا إلى ولايخلو عن تـكلفماومعهذا الامرمبني علىجواز وصلالمصدرية بالامر والنهي وهو غيرمتفقعليه ينعم الاصحالجواز . وقيل: هي مخففة منالاتقيلة، وتعقب بأنها حينتذ يقدر معها ضمير الشأن ومفسره لايكون الاجملة خبرية وأيضا لابد أن يقع بعدها النغي أوقد أوالسين أوسوف أولو وأن يتقدمها فعل قلبي ونحوه وأجيب بان مجىء الرسول يتضمن معنى فعل التحقيق كالاعلام والفصل المذكور غير متفق عليه، فقد ذهب المبرد تبعا للبغاددة إلى عدم اشتراطه، والقول بانه شاذ يصان القرآن عن مثله غير مسلم واشتراط كون مفسر ضمير الشأن جملة خبرية فيه خلاف على ما يفهم من كلام بعضهم، ولم يذكر في المغنى في الباب الرابع في الحكلام علىضميرالشأن. الا اشتراط كون مفسره جملة ولم يشترط فيها الخبرية ولم يتمرض لخلاف, نعم قال في الباب الخامس: النوع الثامن اشتراطهم فى بعض الجملة الخبرية وفى بعضها الانشائية وعد من الأول خبران وضمير الشان لكنه قال بعد: وينبغيأن يستثني من ذلك في خبريأن وضمير الشانخبر أن المفتوحة إذا خففت فانه يجوز أن يكون جملة دعائية كقوله تعالىوالخامسة (أن غضب الله عليها) فى قراءة من قرأ أن وغضب بالفعل والاسم الجليل فاعل ، وحقق بعضالاجلة أنالاخبارعن ضمير الشان بجملة انشائية جائز عند الزمخشرى أوهى مفسرة وقد تقدم مايدل على الفول دون حروفه لأن مجىء الرسول يكون برسالة ودعوة وكأن التفسير لمتعلقه المقدر أىجاءهم بالدعوة وهي أن ادوا إلى عباد الله ﴿ إِنِّي لَـكُمْرَسُولَ أَمِينٌ ١٨ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى الله ﴾ ولا تستكبرو اعليه سبحانه بالاستهانة بوحيه جلشأنه ودسوله عَليهالسلام(وأن)كالتي قبلها،والمعنى على المصدرية بكفكم عن العلو علىالله تمالي ﴿ انَّى مَا تَيْكُمْ بِسُلْطَانَ مُبين ٩ ﴾ تعليل للنهي أي آتيكم بحجة واضحة لاسبيل الى انـكار ها أوموضحة صدق دعواى (وآتيكم)على صيغة الفاعل أو المضارع، ولا يخفى حسن ذكر الامين معالادا. والسلطان مع العلاء، وذكر أن في الأول ترشيحا للاستعارة المصرحة أوالمكنية بجعلهم كاثنهم مال للغيّر في يده أمرهبدفعه لمن يؤتمن عليه وفىالثانى تورية عن معنى الماك مرشحة بقوله(لا تعلوا) وقرأت فرقة (أنى)بفتح الهمزة فقيل هو أيضاعلى تعليل النهى بتقدير اللام ، وقيل : هو متعلق بمادخله النهى نظير قولك لمن غضب من قول الحق له لاتغضب لأن قيل لك الحق ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴾ أى التجأت اليه تعالى و تو كلت عليه جل شأنه (أَنْ تَرْجُون ٢٠) من ان ترجمونيُّ أي تؤذوني ضربا أوشتها أوأن تقتلوني ، وروى هذا عن قتادةوجماعة قيلٌ. لماقال: أن لا تعلوا على الله تو عدوه بالقتل فقال ذلك ، وفي البحر انهذا كان قبل أن يخبره عز وجل بعجزهم عن رجمه بقرله (م – ۱۷ – ج – ۲۵ – تفسیر روح المعانی )

سبحانه: فلا يصلون اليكما و الجملة عطف على الجملة المستأنفة ، وقرأ أبو عمر و. والاخوان عت بلدغام الذال فىالتا. ﴿ وَانْ لَمْ تُوْمِنُوا لِي فَاعْتَزَلُون ٢٦﴾ فيكونوا بمعزل منى لاعلى ولا لى ولا تتعرضوا لى بسو. فليس ذلك جزاء من يدعو كم الىمافيه فلاحكم ، وقيل : المعنى وإن لم تؤمنوا لى فلاموالاة بيني وبين من لايؤمن فتنحوا واقطعوا أسباب الوصلة عنى، فني الـكلام حذف الجواب وأقامة المسبب عنه مقامه والأولـأوفق بالمقام،والاعتزال عليه عبارة عن النرك وان لم تكن مفارقة بالابدان ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ ﴾ بعد أن اصروا على تـكذيبه عليه السلام ﴿ أَنَّ هَوْ لَا ۚ قَوْ مُمُجْرِمُونَ ٢٣ ﴾ أي بان هؤلاء الخ فهو بتقدير الباء صلة الدعاء ينا يقال دعا بهذا الدعاء، وفيه اختصار كا نه قيل: أنهؤلا. قوم مجرمون تناهي أمرهم في الكفر وأنت اعلم بهم فافعل بهم ما يستحقونه قيل كان دعاؤه عليه السلام اللهم عجل لهم ما يستحقون باجرامهم ، وقيل : قوله (ربنالاتجعلنافتنة للقوم الظالمين) الى قوله (فلايؤمنواحتي يروا العذاب الاليم) وانما ذكر الله سبحانه السبب الذي استوجبوا به الهلاك ليعلممنه دعاؤه والاجابة معا وان دعاءه كان على يأس من ايمانهم وهذا مر. بليغ اختصارات الـكمـتاب المعجز ه وقرأ ابن أبىاسحق . وعيسى . والحسن فى رواية .وزيد بنعلى بكسر همزة أن وخرج على اضهار القول أى قائلا أن هؤلاء الخ ﴿ فَأَسْر بعبَادى ﴾ وهم بنو اسرائيل ومن آمن به من القبط ﴿ لَيْلًا ﴾ بقطع من الليل، والـكلام باضهار القول أما بعد الفاء أي فقال اسر الخ فالفاء للتعقيب والترتيب والقول معطوف على ماقبله أوقبلها كأنه قيلةال؛ أوفقالأن كان الامر كما تقول:فاسر الخ،فالفاء واقمة في جواب شرط مقدر وهو وجوابه مقولالقول المقدر مع الفاء أو بدونها على أنه استئناف وآلاضهار الأول أولى لقلة التقدير مع أن تقدير ان لايناسب إذ لاشك فيه تحقيقا ولاتنزيلا وجعلها بمعنىإذا تـكلف على تـكلف وأبو حيان لايجيز حذفااشرطوإبقاءجوابه في مثل هذا الموضع وقدشنع على الزمخشري في تجويزه ، وقرأ نافع . وابن كثير (فاسر) بوصل الهمزة من سرى ه ﴿ أَذَّكُمْ مُتَّبِّمُونَ ٣٣ ﴾ يتبعكم فرعون وجنوده إذا علمو ابخر وجكم فالجملة ، ستاً نفة لتعليل الامر بالسرى ليلاليتاً خر الملم به فلا يدركون والتأكيد لتقدم ما يلوح بالخبر ﴿ وَاتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا ﴾ أى ساكنا كاقال ابن عباس يقال رها البحر يرهو رهواً سكن ويقال:جاءت الخيل رهواً أي ساكنة ،قال الشاعر :

والخيل تمزع رهوا فى أعنتها كالطيرينجومنالشؤ بوبذى البرد ويقال افعل ذلك رهوا أى ساكنا على هينة وأنشد غير واحد للقطامى فى نعت الركاب: يمشين رهو افلا الاعجاز خاذلة ولا الصدور على الاعجاز تتكل

والظاهر أنه مصدر فى الأصل يؤول باسم الفاعل ، وجوز أن يكون بمعنى الساكن حقيقة وعن مجاهد رهوا أى منفرجا مفتوحا قال أبو عبيدة رها الرجل يرهو رهوا فتح بين رجليه ، وعن بعض العرب أنه رأى جملا فالجا أى ذا سنامين فقال : سبحان الله تعالى رهو بين سنامين قالوا : أراد فرجة واسعة ، والظاهر أيضا أنه مصدر مؤول أو فيه مضاف مقدر أى ذا فرجة قال قتادة : أراد موسى عليه السلام بعد أن جاوز البحر هو ومن معه أن يضربه بعصاه حتى يلتم كما ضربه أولا فانفلق لئلا يتبعه فرعون وجنوده فأمر بأن يتركه رهوا أى مفتوحا منفرجا أو ساكنا على هيئنه قارا على حاله من انتصاب الماء وكون الطريق يبسا ولا

يضربه بعصاه و لايغير منه شيئا ليدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله تعالى عليهم ، وذلك قوله تعالى : وقبل و من ره ره ره و و بي ابسا ، وقبل و الله م جند مغرقون ٤٤) فهو تعليل للائمر بتركه رهوا ، وقبل و رهوا سهلا ، وقبل و بياسا ، وقبل و جددا ، وقبل و غير ذلك والكل بيان لحاصل المعنى ، وزعم الراغب أن الصحيح أن الرهو السعة من الطريق ثم قال و ومنه الرهاء المفازة المستوية و يقال لكل جوبة مستوية يجتمع فيها الماء رهو ومنه قبل و لاشفعة فى رهو . والحق أن ماذكره من جملة إطلاقاته وأما انه الصحيح فلا وقرى النهم) بالفتح أى لانهم (كُرْتُرُوا) وكثيرا تركو ابمصر (من جَنَّات وَعُيون ٢٩ وَرُرُوع وَمَقَام كريم ٢٦) حسن شريف فى بابه ، وأريد بذلك يا روى عن قتادة المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغيرها .

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس . وابن مردويه عن جابر أنه أريد به المنابر ، وروى ذلك عن مجاهد وابن جبير أيضا ، وقبل : السرر فى الحجال والأول أولى ، وقرأ ابن هرمز . وفتادة ، وابن السميقع . ونافع فى رواية خارجة (مقام) بضم الميم ﴿ وَنَعْمَهُ ﴾ أى تنعم ، قال الراغب : النعمة بالفتح انتنعم وبناؤها بناما الرة من الفعل كالضربة والشتمة والنعمة بالكسر الحالة الحسنة وبناؤها بناء التي يكون عليها الانسان كالجلسة والركبة و تقال الجنس الصادق بالقليل والسكثير واختير ههنا تفسير النعمة بالشيء المنعم به لأنه أنسب الترك وهي كشيرا ما تكون بهذا المعنى ه

وقرأ أبورجا. (ونعمة) بالنصب وخرج بالدهاف على (كم)، وقيل: هي معطوفة على محل ما قبلها كأنه قيل: كم تركوا جنات وعيونا وزروعا ومقاما كريما ونعمة ﴿كَانُو افيهَافَا كَهِينَ ٣٧﴾ عليبي الانفس وأصحاب فاكهة ففاكه كلابن و تامر، وقال القشيري: لاهين، وقرأ الحسن. وأبو رجا. (فكهين) بغير ألف والصكه يستعمل كشيرا في المستخف المستهزى، فالمعنى مستخفين بشكر النعمة التي كانوا فيها ه

وقال الجوهرى: فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان مزاحا والفكه أيضا الاشر (كَذَلْكَ) قال الزجاج: المعنى الآمر كذلك، والمراد التأكيد والتقرير فيوقف على ذلك فالكاف فى موضع رفع خبر مبتدا محنوف أو الجار والمجرور كذلك، وقيل: الكاف فى موضع نصب أى نفعل فعلا كذلك لمن نريد إهلاكه، وقول السكلي: أى كذلك أفعل بمر عصائى ظاهر فيها ذكر، وقال الزمخشرى: السكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الاخراج أى المفهوم بما تقدم أخرجناهم منها (وَأُورُثُناها قَوْماً عِاخَرِين ٢٨) عطف على تركوا والجمله معترضة فيها عدا القول الاخير وعلى أخرجناهم فيه، وقيل: السكاف منصوبة على معنى تركوا تركا مثل ذلك فالعطف على (تركوا) بدون إعتراض وهوكما ترى، والمراد بالقوم الآخرين بعنى إسرائيل وهو خالهر فى أن بنى إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وملكوها وبه قال الحسن: وقيل: المراد بهم غير بنى إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك القبط واليه ذهب قتادة قال: لم يرد فى وقيل: المراد بهم غير بنى إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك القبط واليه ذهب قتادة قال: لم يرد فى مشهور التواريخ أن بنى إسرائيل رجعوا إلى مصر ولا أنهم ملكوها قط وأول مافى سورة الشعراء بانه من مشهور التواريخ أن بنى إسرائيل رجعوا إلى مصر ولا أنهم ملكوها قط وأول مافى سورة الشعراء بانه من عمر ولا ينقص من عمره ولا أنهم ملكوها قط وأول مافى سورة الشعراء بانه من باب (ومايعمر من معمر ولاينقص من عمره) وقولك: عندى درهم ونصفه فليس المراد خصوص ما تركوه

بَلَ فَوعه وما يشبهه ، والايراث الاعطاء . وقيل : المراد من إيراثها إياهم تمكينهم من التصرف فيها ولا يترقف ذلك على رجوعهم إلى مصر كاكانوا فيها أولا ، وآخذ جمع بقول الحسن وقالوا لااعتبار بالتواريخ وكذا الكتب التي بيد اليهود اليوم لما أن الكذب فيها كثير وحسبنا كتاب الله تعالى وهو سبحانه أصدق القائلين وكتابه جل وعلا مأمون من تحريف المحرفين ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم وهو استعارة تمثيلية تخييلية شبه حالموتهم الشدته وعظمته بحال من تبكي عليه السماء والاجرام العظام واثبت له ذلك والنفي تابع للاثبات في التجوز كاحقق في موضعه ، وقيل : هي استعارة مكنية تخييلية بان شبه السماء والارض بالانسان واسند اليهما البكاء أو تمثيلية بان شبه حالهما في عدم تغير حالهما و بقائهما على ما كانا عليه بحال من لم يبك، وليس بشي كالا يخفي على من راجع كلامهم ، وقد كثر في التعظيم لمهلك الشخص بكت عليه السماء والارض وبكته الربح ونحو ذلك ، قال يزيد بن مفرغ :

آلريح يبكى شجوه والبرق للمع فىغمامه

وقال النــابغة :

بكى حارثالجو لانمن فقدربه وحوران منه خاشع متضائل

أراد بهما مكانين معروفين، وقال جربر:

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع وقال الفرزدق يرثى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز:

الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الايلر والقمرا

يتعجب من طلوع الشمس وكان من حقها أن لا تطلع أو تطلع كاسفة، والنجوم تروى منصوبة ومر فوعة فالنصب على المغالبة أى تغلب الشمس النجوم فى البكاء نحو باكيته فبكيته ،قال جار الله: كان رضى الله تعالى عنه يتهجد بالليل فتبكيه النجوم و يعدل بالنهار فتبكيه الشمس والشمس غالبة فى البكاء لأن العدل أفضل من صلاة الليل، والجوهرى جعلها منصوبة بكاسفة أى لا تسكسف ضوء النجوم لسكترة بكائها وكائه جعل خفاء النجوم تحت ضوء الشمس كسفا لها مجازا، وفيه أن الكسف بالمعنى المذكور غير واضح وتخلل تبكى غير مستفصح وفى حواشى الصحاح الشمس كاسفة ليست بطالعة ه وفيها أن نجوم الليل ظرف أى طول الدهر كائه من باب آتيك الشمس والقمر أى وقتهما كائه قيل: تبكى ما يطلع النجوم والقدري فيه أن مثل هذا الظرف مسموع لا يثبت الابثبت فكيف يعدل اليه مع المعنى الواضح، وقيل: التقدير تبكى بكاء النجوم فخذف المضاف، وفيه أنه ما لا يكاد يفهم، والرفع واضح والقمر منصوب على أنه مفعول معه وهذا استطراد دعاما اليه شهرة البيت مع كثرة الخبط فيه ه

وأخرج الترمذى وجماعة عن أنس قال قال :«رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم امن عبد الاوله فى السهاء بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فالمؤمن اذا مات فقداه وبكيا عليه و تلا هذه الآية ( فما بكت عليهم السهاء والأرض)» وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالحا فتفقدهم فتبكى عليهم، ولم يصعد لهم الى السهاء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكى عليهم،

وأخرج البيهقى فى شعب الايمان والحاكم وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: هإن الأرض لتبكى على المؤمن إذا أربه مين صباحا ثم قرأ الآية ، وأخرج ابن المنذر . وغيره عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السهاء ثم تلا (فما بكت) النع وجعلوا ظرذلك من باب التمثيل ه ومن أثبت كالصوفية للاجرام السهاوية والارضية وسائر الجمادات شعورا لاثقا بحالها لم يحتج الماعتبار التمثيل وأثبت بكاء حقيقيا لها حسما تقتضيه ذاتها ويليق بها أو أوله بالحزن أو نحوه وأثبته لها حسب ذلك أيضاه وأخرج ابن جرير . وابن المنذر عن عطاء بكاء السهاء حمرة أطرافها وأخرج ابن أبى الدنيا عن الحسن فوه ، وأخرج عن سفيان الثورى قال: كان يقال هذه الحمرة التي تكون في السهاء بكاء السهاء على المؤ نه ولعمرى نبغى لمن لم يضحك من ذلك أن يبكى على عقله، وأنا لاأعتقد أن منذكر من الاجلة كانوا يعتقدونه ، وقبل إلى يقبل تقدير مضاف أى فما بكت عليهم سكان السهاء وهم الملائكة وسكان الارض وهم المؤمنون بل كانوا

وروى هذا عن الحسن والاحسن ما تقدم ﴿وَمَا كَانُوا ﴾ لما جا. وقت هلاكهم ﴿مُنْظَرِينَ ٢٩﴾ بمهلين الى وقت آخر أو الى يوم القيامة بل عجل لهم في الدنيا ﴿ وَلَقَــدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ بما فعلنا بفرعون وقومه ما فعلنا ﴿ مَنَ الْعَذَابِالْمُهِينِ • ٣ ﴾ من استعباد فرعون وقتله أبناءهم واستحيائه نساءهم على الخسف والضيم ﴿ مَنْ فُرْعُونَ ﴾ بدل من العذاب على حذف المضاف والتقدير مر عذاب فرعون أوجعله عليه اللمنة عينالعذاب مبالغة ، وجوز أن يتعلق بمحذوف يقع حالا أي كائنا منجهة فرعون،وقيل: متعلق بمحذوفواقع صفة أي كائنا أو الـكائن من فرغون ولا بأس بهذا اذا لم يعد ذلك من حذف الموصول مع بعض صلته ، وقرأ عبدالله (منعذاب المهين) على اضافة الموصوف إلىصفة، كبقلة الحمقاً. وقرأ ابن عبّاس من (فرعون) على الاستفهام لتهويل العذاب أي هل تعرفون من فرءون في عتوه وشيطنته فما ظنكم بعذابه ، وقيل: لتحقير فرعون بجعله غير معلوم يستفهم عنه كالنكرة لما فيه في القبائح التي لم يعهد مثلهاوما مد يناسب ، ا قبل كما لا يخفي ه وأياماكان فالظاهرأن الجملة استئناف، وقيل: إنها مقولـ قرلمقدر هوصفة للمذاب، وقدر المقول عنده إنكان تعريف العذاب للعهد ومقول إن كان للجنس فلا تغفل ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَالَيًّا ﴾ متكبرًا ﴿ مِّنَ الْمَسْرِ فينَ ١ ۗ ﴾ في الشر والفساد، والجار والمجرور إما خبرثان لكان أيكان متكبرا مغرةا في الاسراف، وإماحال من الضمير المستتر في عاليا أي كان متكبرا في حال اغراقه في الاسراف ﴿ وَلَقَد اخْتَرْنَاهُمْ ﴾ أي اصطامينا بني اسرائيل وشرفناهم ﴿ عَلَى عَلَّم ﴾ أي عالمين باستحقاقهم ذلك أو مع علم منا بما يفرط منهم في بعض الاحوال ، وقيل : عالمين بما يصدر منهم من العدلوالاحسان والعلم والآيان، ويرجع هذا إلى ما قيل أولا فان العدلومامعه مر. اسباب الاستحقاق ، وقيل : لاجل علم فيهم ، وتعقب بأنه ركيك لان تنكير العلم لايصادف محزه ، وأجيب بأنه للتعظيم وبحسن اعتباره علة للاختيار ﴿عَلَى الْعَـٰلَمِينَ ٣٣﴾ أىعالمى زمانهم كاقال مجاهد . وقتادة

فالتعريف للعهد أوالاستغراق العرفى فلا يلزم تفضيلهم على أمة محمد وكاللج الذين هم خيراًمة أخرجت للناس

على الاطلاق ، وجوزان يكون للاستغراق الحقيقي والتفضيل باعتباركثرة الانبياء عليهم السلام فيهم لامن كل الوجوه حتى يلزم تفضيلهم على هذه الامة المحمدية ، وقيل : المراد اخترناهم للايحاء على الوجه الذي وقع وخصصناهم به دون العالمين ، وليس بشيء،وبما ذكرنا يعلم أنه ليس في الآية تعلق حرفى جر بمعنى بمتعلق واحد لان الأول متعلق بمحذوف وقع حالا والثاني متعلق بالفعل كـقوله :

# ويوما على ظهر الكثيب تعذرت على وآلت حلفة لم تحلل

وقيل: لأن كل حرف بمعنى ﴿ وَمَا تَيْنَاهُمْ مِنَ الآياتَ ﴾ كفلقالبحر وقظليل الغام وإنزال المن والسلوى وغيرها من عظائم الآيات التي لم يعهد مثلها في غيرهم ، وبعضها وأن أو تيهاموسي عليه السلام يصدق عليه أنهم أو توه لان مالذي لامته ﴿ مَافِيه بَلَا مُبِينُ عَهِمُ ﴾ أى نعمة ظاهرة أواختبار ظاهر لننظر كيف يعملون ، و فى (فيه ) إشارة إلى أن هناك أمورا أخرى ككونه معجزة ﴿ إِنَّ هَوُلاء ﴾ كفارقريش لأن الكلام فيهم، وذكر قصة فرعون وقومه استطرادي للدلالة على أنهم مثلهم في الاصرار على الضلالة والانذار عن مثل ما حل جم، و في المرادة المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الأولى المناه المناه الأولى المناه المناه المناه الأولى ليس لقصد مقابلة المناه قولك : حج زيد الحجة الأولى ، ومات •

قال الاسنوى في التمهيد: الأول في اللغة ابتدا الشيء ثم قد يكون له ثان وقد لايكون ، يم تقرل:هذا أول ما أكتسبته فقد تكتسب بعده شيئا وقد لاتكتسب كذا ذكره جماعة منهم الواحدي في تفسيره والزجاج، ومن فروع المسئلة مالوقال: إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق تطلق إذا ولدته ، وإن لم تلد غيره بالاتفاق، قالأبوعلى: اتفقوا علىأنه ليس منشرط كونه أولا أن يكون بعده آخر، و إنما الشرط أن لايتقدم عليه غيره اه، ومنه يعلم مافي قول بعضهم :إن الأول يضايف الآخر والثاني و يقتضي وجوده بلاشبهة، والمثال إن صح فانما هو فيمن نوى تعدد الحج فاخترمته المنية فلحجه ثان باعتبار العزم من قصور الاطلاع وأنه لاحاجة إلى أن يقال: أنها أولى بالنسبة إلى مابعدها منحياة الآخرة بل هو في حد ذاته غير مقبول لمـا قال ابن المنير من أن الأولى إنمياً يقابلها أخرى تشاركها في أخص معانيها ، فكما لايصح أو لايحسن أن يقال: جانى رجل وأمرأة أخرى لايقال الموتة الأولى بالنسبة لحياة الآخرة، وقيل: انه قيل لهم أنكم تمو تونموتة تتعقبها حياة كما تقدمتكم موثة قد تعقبتها حياة ، وذلك قوله عز وجل ( وكنتم أمواتا فأحياكم ثمم يميتكم ثم يحييكم ) فقالوا (إن هي إلا موتتنا الأولى ) يريدون ما الموتة التي من شأنها أن تتعقبها حياة ، إلا المونة الأولى دون الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إلاللموتةالاولىخاصة ، وهذاماار تضامجاراته وأراد أن النفي والاثبات لمــا كان لرد المنكر المصر إلى الصواب كان منزلا على إنــكارهم، لا سيما والتعريف فيالأولى تعريفعهد ، وقوله تعالى : (الموتة الأولى) تفسير للمبهم وهي على نحو هي العرب تقول كذافيتطابقان والمعهو دالموتة التي تعقبتها الحياة الدنيوية ، ولذلك استشهدبقوله تعالى ﴿ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا ﴾ الخ فليس اعتبارالوصف عدولا عن الظاهر من غير حاجة كما قال ابن المنير . وقوله في الاعتراض أيضاً : إن الموت السابق على الحياة

الدنيوية لا يعبر عنه بالموتة لأن (فيها) لمكان بناء المرة إشعارا بالتجدد والموت السابق مستصحب لم تتقدمه حياة مدفوع كما قال صاحب الكشف ، ثم أنه لايلزم من تفسير الموتة الأولى بمـا بعد الحياة فى قوله تعمالى : (لايذوقون فيها الموت إلا المرتة الأولى) تفسيرها بذلك هنا لأن ايقاع الذوق عليها هناك قرينة أنها التى بعد الحياة الدنيا لأن ماقبل الحياة غير مذوق ، ومع هذا كله الانصاف ان حمل الموتة الاولى هنا أيضا على التى بعد الحياة الدنيا أظهر من حملها على ماقبل الحياة من العدم بل هى المتبادرة إلى الفهم عندالاطلاق المعروفة بينهم، وأمر الوصف بالاولى على ما محمت أولا \*

وقيل : إنهم وعدوا بعد هذه الموتة موتة القبروحياة البعث فقوله تعالى عنهم(إن هي الاموتتنا الأولى)رد للموتة الثانية وفى قولهسبحانه (ومانحن بمنشرين) نفي لحياة القبر ضمنا إذ لوكانت بدون الموتة الثانية لثبت النشر ضرورة ﴿ فَأْتُوا بِا ۖ بَاتَنَا ﴾ خطاب لمزوعدهم بالنشور من الرسول ﷺ والمؤمنين أى فأتوا لنا بمن مات من آبائنا ﴿ انْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ ٣٦﴾ في وعدكم ليدل ذلك على صدة ـكم ودلالة الايقان اما لمجرد الاحياء بعدالموت وإما بأن يسألوا عنه ، قيل : طلبوا من الرسولعليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى فيحيي لهم قصى بن كلاب ليشاوروه في صحة النبوة والبعث إذ كان كبيرهم ومستشارهم في النوازل ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ ﴾ في القوةو المنعة ﴿ أَمْ قَوْمُ تُبُّعَ ﴾ هو تبع الاكبر الحميري واسمه أسعد بهمزة ، وفي بعضالكتب سعد بدونهاو كنيته أبوكرب وكانرجلاصالحاً . أخرج الحاكم وصححه عنعائشةقالت : كان تبع رجلا صالحاً ألاترى أزالله تعالى ذم قومه ولم يذمه ، وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس لايشتبهن عليكم أمر تبع فانه كان مسلماً ، وأخرج أحمد . والطبر الى. وابن أبى حاتم. وابن مردويه عن سهل بن سعدالساعدي قال : «قال رسول الله عَلَيْكَ لا تُسبوا تبعافانه كان قد أسلم » وأخرج ابن عساكر . وابن المنذر . عن ابن عباس قال : سألت كعبا عن تبع فاني أسمع الله تعالى يذكر في القرآن قوم تبع و لا يذكر تبعا فقال: إن تبعاكان رجلامن أهل اليمن ملـكا منصورا فسار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند فرجع فأخذ طريق الشام فأسربها أحبارا فانطلق بهم نحو اليمن حتى إذا دنا من ملكهطارفي الناس أنه هادم الـكمبة فقال له الاحبار : ماهذا الذي تحدثبه نفسك فان هذا البيت لله تعالى و إلكان تسلط عليه فقال: إن هذا لله تعالى وأنا أحق منحرمه فأسلممن مكانه وأحرم فدخلها محرما فقضى نسكه ثممانصرف نحو الين راجعا حتى قدم على قومه فدخل عليه أشرافهم فقالوا : ياتبع أنت سيدنا وابن سيدنا خرجت من عندنا على دين وجئت على غيره فاختر منا أحد أمرين اما أن تخلينا وملكنا وتعبد ماشئت وإماأن تذردينك الذي أحدثت وبينهم يومئذ نار تنزلمنالسهاء فقال الاحبار عند ذلك : اجعل بينك وبينهم النار فتو اعدالقوم جميعا على أن يجعلوها بينهم فجيء بالاحبار وكتبهم وجيء بالاصنام وعمارها وقدموا جميعا إلى النار وقامت الرجال خلفهم بالسيوف فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعا لها فنكص أصحاب الاصنام وأقبلت النار وأحرقت الأصنام وعمارها وسلم الآخرون فأسلم قوم واستسلم قوم فلبثوا بعد ذلك عمر تبع حتى إذا نزل بتبع الموت استخلف أخاه وهلك فقتلوا أخاه وكفروا صفقة واحدة ، وفى رواية عن ابن عباس أن تبعا لما أقبل من الشرق بعدأن حيرالحيرة أى بناهاونظم أمرها \_ وهي بكسر الحاء المهملة ويامساكنة مدينة بقربالكوفة \_

وبنى سمرقند وهي مدينة بالحجم معرونة ، وقيل ؛ إنه هدمها وقصد المدينة وكان قد خلف بها حينسافر ابناله فقتل غيلة فأجمع على خرابها واستئصال أهاما فجمع له الانصار وخرجوا لقتاله وكانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل فأعجبه ذلك وقال: إن هؤ لا. لكرام فبينها هو على ذلك اذ جاءه كعب. وأسد ابناعهمن قريظة حبر ان وأخبراه أنه يحال بينك وبين ماتريد فانها مهاجر نبي من قريش اسمه محمد عليه ومولده بمكة فثناه قولهما عما يريد ثم دعواه إلى دينهما فاتبعهما وأكرمهما فانصرفوا عنالمدينة ومعهم نفر من اليهود فقال له فىالطريقنفر من هذيل ؛ ندلك على بيت فيه كنز من لؤلؤ وزبر جد وذهب وفضة بمكة وأرادت هذيل هلاكه لانهم عرفوا أنه ما أراده أحد بسوء الاهلك فذكر ذلك للحبرين فقالا ؛ مانعلم لله عز وجل بيتا في الارضانخذهانفسه غير هذا فاتخذه مسجدا وأنسك عنده واحلق رأسك وما أراد القوم الاهلاكك فأكرمه وكساه وهو أولمن كسى البيت وقطع أيدى أولئك النفر من هذيل وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. وفي رواية أنه قال للحبرين حين قالاً له ما قالًا : وانتهاما يمنعكما مرذلك ؟ فقالًا : أما والله[نه لبيت أبينا ابراهيم عليه السلامو[نه لـكما أخبرناك ولكر أهله حالوا بيننا وبينه بالاوثان التي نصبوها حوله وبالدماءالتي يريقونها عنده وهم نجسأهل شرك فهرفصدقهما ونصحهما فطاف بالبيت ونحرو حلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام فيها يذكرون ينحر للناس ويطعم

أهلها ويسقيهمالعسل، وقيل: إنه أراد تخريب البيت فرمى بداء عظيم فكف عنه وكساه ه وأخرج ابن عساكر عن ابن اسحق أن تبعا أرى في منامه أن يكسو البيت فيكساه الخصف ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فـكساه المه افر شم ارى ان يكسوه احسن من ذلك فـكساه الوصائل وصائل اليمن فكان فيها ذكر لى اول من كساه واوصى بها ولاته من جرهموامر بتطهيره وجملله بابا ومفتاحا. وفي روآية

أنه قال أيضاً : ولا تقربوه دما ولاميتا ولاتتربه حائض ، وفي نهاية ابن الاثير في الحديث أن تبعاكسي البيت المسوح فانتفض البيت منه ومزقه عن نفسه ثم كساه الخصف فلم يقبله ثم كساه الانطاع ، وفي موضع آخرمها أن أولَ من كسى الـ كلعبة كسوة كاملة تبع كساها الانطاع ثم كساها الوصائل والخصف فعل بمعنى مفعول من الخصف وهوضم الشئ إلى الشيء والمرادشيءمنسوج من الخوص على ماهو الظاهر ، وقيل : أريد به ههنا الثياب الغلاظ جدا تشبيها بالخصف المذكور ، والمعافر برود من اليمن منسوبة إلى معافر قبيلة جما، والميمزائدة ، والوصائل ثياب حمر مخططة يمانية ، والمسوح جمع مسح بكسر الميم وسكون المهملة أثواب من شعر غليظة ، والانطاع جمع نطع بالـكسر وبالفتح وبالتحريك بسط منأديم . وأخرج ابن سعد . وابن عساكر عن ابى بن كعب قال: لما قدم تبع المدينة ونزل بفنائها بعث إلى احبار يهود نقال : إنى مخرب هذا البلد حتى لاتقوم به يهودية ويرجع الامر إلى دين العرب فقال له : شامول اليهودي وهو يومئذ اعلمهم : ايها الملك إن هذا بلد يكون اليه مهاجر نبي من بني اسمعيل مولده بمكة اسمه احمد وهذه دار هجرته إلى أنقال : قال وماصفته ؟ قال : رجل ايس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يركب البعير ويلبس الشملة سيفه على عاتقه لا يبالى من لا في حتى يظهر أمره فقال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيلوما كان ليكون خرابها على يدى. وذكر أبو حاتم الرياشي أنه آمن بالنبي والله قبل أن يبعث بسبع، ائة سنة ، وقيل : بينه و بين مولده عايه الصلاة والسلام ألف سنة ، والقولان يدلان على قبل أن يبعث بسبع، ائة سنة ، وقيل : بينه و بين مولده عايه الصلاة والسلام ألف سنة ، والقولان يدلان على أنه قبل مبعث عيسى عليه السلام . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسقال ؛ لاتقولوا في تبع الاخيرا فانهقد حج البيت و آمن بما جاء به عيسي بن مريم ، رهو يدل على أنه بعد مبعث عيسي عليه السلام ، والأول أشهر ه

ومن حديث عباد بنزياد المرى أنه لما أخبره اليهود أنه سيخرج نبى بمكة يكون قراره بهذا البلد ـ يعنى المدينة ـ اسمه أحمد وأخبروه أنه لايدر كمقال اللاوس والخزرج: أقيموا بهذا البلد فان خرج فيكم فو اذروه ولمان لم يخرج فأوصوا بذلك أولادكم، وقال فى شعره: حدثت أن رسول المليــــك يخرج حقاباً رض الحرم ولومد دهرى إلى دهره لكنت وزيرا لهوابن عم

وفي البحر بدل البيت الأول: شهدت على احمد أنه رسول من الله بارى النسم

وفيه أيضا رواية عن ابناسحق . وغيره أنه كتب أيضا كتابا وكانفيه أما بعد فانى السمنت بكوبكتابك الذي أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك وربكل شي. وآمنت بكل ماجا. من ربك من شرائع الاسلام فان ادركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لى ولا تنسنى يوم القيامة فانى من أمتك الأولين و تابعيك قبل مجيئك وأنا على ملتك وملة أبيك ابراهيم عليه السلام ، ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل ومن بعد، وكتب عنوانه إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم النبيين ورسول رب العالمين ويستين من تبع الأول ودفعه إلى عظيم من الأوس والحزرج وأمره أن يدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام إن ادركه • ويقال: إنه بني له دارا في المدينة يسكنها إذا أدركه صلى الله تعالى عليه وسلم وقدم اليها وأن تلك الدار دارأ بي أيوب خالد بن زيد وأن الشعر والـكتاب وصلا اليه وأنه من ولد ذلك الرجل الذىدفعا اليهأولا ، ولما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام دفعوا الـكتاب اليه فلما قرئ عليه قال: مرحبا بتبع الاخ الصالح ثلاث مرات ، وجاءانه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى عليه صلاة الجنازة وكذاعلى البراء بن معرور بعدوفاته بشهر يومقدومه عليه الصلاة والسلام المدينة كما قال النجم الغيطى وكانت صلاة الجنازة قد فرضت تلكالسنة ، وكون هذا هو تبع الأول ويقال له الاكبر هو المذكرر في غير ما كتاب، وذكر عبد الملك بن عبد الله بن بدرون في شرحه لقصيدة ابن عبدون أن أسعد هذا هو تبع الاوسط وذكرأيضا أن ملكه ثلثمائة وعشرين سنة وملك بعده عمرو أربعا وستين سنة ، وقال ابن قتيبة : حسان وهو الذي قتل زرقاءاليمامة وأباد جديسا وكان ملـكه خمسا وعشرين سنة ، والتواريخ ناطقة بتقدم تبابعة عليه فان تبعا يقال لمن مللَك اليمن مطلقا كما يقال لملك الترك خاقان ، والروم قيصر ، والفرس كسرى أولا يسمى به الا اذاكانت له حمير وحضر موت كما فى القاموس أوالا اذا كانت له حير وسبأ وحضرموت يما ذكره الطيبي ، والمتصف بذلك غيرو احد يما لايخفي على من أحاط خبرابا لتواريخ. وما تقدم من حكاية أنه هدم سمرقند ذكرعبد الملك خلافه ونسب هدمها الى شمر بن افريقيس ابن ابرهة أحد التبابعة أيضاكان قبل تبعالمذكور بكثير قال : إن شمرخرج نحو العراق ثمم توجه يريدالصين ودخل مدينة الصغد فهدمها وسميت شمركند أي شمر خربها وعربت بعد فقيل سمر قند اه،

وحكاية البناء يمكن نسبتها آلى شمر هذا فان كندفى لغة أهل أذربيجان ونواحيها على ما قيل بمعنى القرية فسمر قند بمعنى قرية شمر وهو أوفق بالبناء ، وذكر علامة عصره الملا أمين افندى العمرى الموصلى تغمده الله تعالى برحمته فى كتابه شرح ذات الشفاء أن تبعا الذى ذكر سابقا هو ابن حسان وأنه ملك الدنيا كلهاوأنه يقال له الرائش لآنه راش الناس بالعطاء ، ولعل ما قاله قول لبعضهم والا فقد قال ابن قتيبة : إنه ابن كليكرب ،

(م- ۱۷ - ج - ۲۵ - تفسير روح المعاني )

وفى شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لقب الحرث بن بدر أحد التبابعة ، وهو قبل أسـعد المتقدم ذكره بزمان طويل جدا ، وهو أيضا بمنذ كرنبينا ﷺ في شعره فقال :

ويملك بعدهم رجل عظيم نبى لايرخص فى الحرام يسمى أحمدا ياليت أنى أعمر بعد مخرجه بعام

ثم ان ملكه الدنيا كلها غير مسلم ، وبالجملة الاخبار مضطربة فى أمر التبابعة وأحوالهم وترتيب ملوكهم بل قال صاحب تواريخ الامم : ليس فى التواريخ أسقم من تاريخ ملوك حمير لمايذ كر من كثرة عدد سنينهم مع قلة عدد ملوكهم فان ملوكهم ستة وعشرون ومدتهم ألفان وعشرون سنة ه

وقال بعض: إن مدتهم ثلاثة آلاف واثنان وثمانون سنة ثم ملك من بعدهم اليمن الحبشة والله تعالى أعلم بحقيقة الحال، والقدرالمعول عليه همهنا أن تبعا المذكورهو أسعد أبوكربوأنه كان مؤمنا بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وكان على دين ابراهيم عليه السلام ولم يكن نبيا ، وحكاية نبوته عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لا تصح، واخباره بمبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقتضيها لانه علم ذلك من أحبار اليهودوهم عرفوه من الدكتب السماوية ه وما روى من أنه عليه الصلاة والسلام قال: هما أدرى أذو القرنين هو أم لا » وليس فيه ما يدل على أبو داود. والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أدرى أذو القرنين هو أم لا » وليس فيه ما يدل على التردد فى نبوته وعدمها فان ذا القرنين ليس بنبي على الصحيح ، ثم ان الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى بعد أنه ليس ذا القرنين .

وقال قوم: ليس المراد بتبعهاهنارجلاواحداً انماالمرادملوك اليمن ، وهو خلاف الظاهروالاخبار تـكمذبه ، ومعنى تبع متبوع فهو فعل بمعنى مفعول وقد يجئ هذا اللفظ بمعنى فاعل كما قيل للظل تبع لأنه يتبع الشمس ، ويقال لملوك اليمن اقيال من يقيل فلان أباه إذا اقتدى به لأنهم يقتدى بهم ، وقيل : سمى ملكهم قيلا لنفوذ أقواله وهو مخفف قيل كميت ،

﴿ وَأَلَّذِيَهِ مَنْ قَبْلُهُمْ ﴾ أى قبل قرم تبع كعاد . و ثمو دأو قبل قريش فهو تعميم بعد تخصيص ﴿ أَهْلَـكُمْنَاهُمْ ﴾ استثناف ابيان عاقبة أمرهم هدد به كفار قريش أو حال باضهار قد أو بدونه من الضمير المستتر في الصلة أو خبر عن الموصول إن جعل مبتدأ ولم يعطف على ماقبله ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ ٣٧ ﴾ تعليل الاهلاكم ما أى أهلـكناهم بسبب كونهم مجرمين فليحذر كفار قريش الاهلاك لاجرامهم •

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أى مابين الجنسين وهو شامل لما بين الطبقات •

، وقرأ عبيد بن عمير (وما بينهن) فالضمير لمجموع السموات والارض ﴿ لَاعبينَ ٣٨ ﴾ أى عابثين وهو دايل على وقوع الحشر كما مر فى الانبياء وغيرها ﴿ مَاخَلَقْنَاهُمَا ﴾ أىومابينهما ﴿ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ استثناء مفرغ من أعم الاحوال أى ماخلقناهما ملتبسين بشىء من الاشياء إلا ملتبسين بالحق فالجار والمجرور فى موضع الحال من المفعول، والباء للملابسة فيهما، وجوز أن

تـكون للسببية ، والاستثنا. مفرغ من أعم الأسباب أي ماخلقناهما بسبب منالاسباب إلابسبب الحق الذي هو الايمان والطاعة والبعث والجزاء والملابسة أظهر ﴿ وَلَكُنْ أَكْ يَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩ ﴾ تذييل وتجهيل فخيم لمنكري الحشروتوكيد لأن إنكارهم يؤدي إلى ابطال الكاثنات بأسرها (ويحسبونه هينا وهوعند الله عظيم) ولهذا قال المؤمنون : ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ﴾ أى فصلَ الحق عن الباطل والمحق عن المبطل بالجزاء أو فصل الشخص عن أحبابه وذوى قرابته ﴿مَيْمَاتُهُمْ﴾ وقت وعدهم ﴿ أَجْمَعِينَ • ٤ ﴾ وقرى. (ميقاتهم) بالنصب على أنه اسم إن والخبر (يومالفصل)أى إن ميماد حسابهم وجزائهم فى يوم الفصل وليس مثل إن حراسنا أسدا ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي ﴾ (بدل من يوم الفصل) أو عطف بيارب عند من لايشترط المطابقة تعريفا وتسكيرا ، وجُوز نصبه بأعنى مقدرا وأن يكون ظرفالمادل عليه الفصل لاله للفصل بينه وبينه بأجنبي ، وهو مصدرلا يعمل إذا فصل لضعفه أوله على قول من اغتفر الفصل إذا كان المعمول ظرفا كابن الحاجب. والرضى ، وجوز أبو البقاء كونه صفة لميقاتهم. وتعقب أنه جامد نكرة لاضافته للجملة فمكيف يكون صفة للمرفة مع أنه لايصح بناؤه عند البصريين إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب وهو المضارع أي يوم لايجزي ﴿ مُولِّي عَنْ مُولِّي شَيْئًا ﴾ منالاغناء أي الاجزاء ، فشيئا منصوب على المصدرية ويجوز كونهمفعولا به ، ويغنىً بمعنى يدفع وينفع · وتنكير «شيئا» للتقليل ، والمولى الصاحب الذي من شأنه أن يتولىمعونة صاحبه على أموره فيدخل فىذلك ابن العم والحليف والعتيق والمعتق وغيرهم ، وذكر الخفاجي أنه مِن الولاية وهي التصرف فيشمل كلُّ من يتصرف في آخر لاهرما كـقرابة وصداقة وهو قريب عاذ كرنًا . وأيامًا كَانَ فليس ذلك من استَممال المشتركَ في أكثر من معنى واحد ، ولوسلم أن هناك مشتركا استعمل في أكثر من معنى كانت الآية دليلا لابن الهمام عليه الرحمة في جواز ذلك في النفي فيقال عنده : ما رأيت عينا ويراد العينالباصرة وعين الذهب وغيرها ويملم من نفى اغناء المولى نفى إغناء غيرهمن باب أولى • ﴿ وَلاَ ثُمْ يُنصُرُونَ ٢٤ ﴾ الضمير عند جمع للمولى الأولى؛ والجمع باعتبار المعنى لأنه نـكرة فيسياق النهى وهي تعم دون الثاني لأنه أفيد وأبلغ لأن حال المولى الثاني نصرته معلوم من نفي الاغناء السابق ، ولأنه إذالم ينصر مناستند اليه فـكيف هو ، وأيضاوجهجمع الضمير فيه أظهر ، وجوز عوده على الثاني للدلالة على أنه لا ينصره غير مولاه وهو في حياق النفي أيضا وإن لم يكن في ذلك بمرتبة الاول. نعم قيل في وجه الجمع: عليهما : إن النكرة في سياق النفي تدل على كل فرد فرد فلا يرجع الضمير لها جمعا ،

وأجيب بأنه لايطرد لانها قد تحمل على المجموع بقرينة عود ضمير الجمع عليها، ولم الأولى عود الضمير على المولى المفهوم من النكرة المنفية، وقال بعض: لو جعل الضمير للكفار كضمير (ميقاتهم) كثرت الفائدة وقلت المؤنة فتأمل ( إلاَّ مَنْ رَحَمَ اللهُ ) في محل رفع على أنه بدل من ضمير (ينصرون) أوفى محل نصب على الاستثناء منه أى لا يمنع من العذاب الا من رحمه الله تعالى وذلك بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه وجوز كونه بدلا أو استثناء من (مولى) وفيه كما في الأول دليل على ثبوت الشفاعة لكن الزجحان وجوز كونه بدلا أو استثناء من أى كان متصل، وقال الكسائى: إنه منقطع أى لـكن من رحمه الله تعالى للاول لعظا ومعنى ، والاستثناء من أى كان متصل، وقال الكسائى: إنه منقطع أى لـكن من رحمه الله تعالى

فانه لا يحتاج الى قريب ينفعه و لا الى ناصر ينصره ، و لا وجه له مع ظهور الاتصال ، نعم إنه لا يتأتى على كون الاستثناء من الضمير وكونه راجعا للكفار فلا تغفل .

(إنَّ شَجَرَةَ الرَّقُوم ﴿ عَلَيْ الغالب الذي لا ينصر من اراد سبحانه تعذيبه ﴿ الرَّحيمُ ﴾ ﴾ لمن أراد أن يرحمه عزوجل ه ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُوم ﴾ ﴾ كمر معنى الزقوم في الصافات وقرى (شجرة) بكسر الشين ﴿ طَعَامُ الاَّنْمِ ﴾ ﴾ أى الكشير الآثام والمراد به الحكافر لد لالة ما قبله و ما بعده عليه دون ما يعمه والعاصى المحكثر من المعاصى ثم ان المراد به جنس الحكافر لا واحد بعينه عوقال ابن زيد. وسعيد بن جبير: إنه هنا أبوجهل ، وليس بشيء ولا دليل على به جنس الحكافر لا واحد بعينه عوقال ابن زيد. وسعيد بن جبير: إنه هنا أبوجهل ، وليس بشيء ولا دليل على ذلك بما أخرجه سعيد بن منصور عن أبي مالك من أن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول : ترقموا فهذا الزقوم الذي يعد كم به محمد صلى الله تعالى عليه وسلمة له الرائضجرة الزقوم طعام الاثيم ) لما لا يخنى، ومثله ما قيل: إنه الوليد . وأخرج أبو عبيد في فضائله و ابن الانباري . وابن المنذر عن عوف بن عبد الله أن ابن مسعود أقرأ رجلا (إن شجرة الزقوم طعام الثيم (١) فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال أستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل ، وأخرج الحاكم وصححه وجماعة عن أبي الدرداء أنه وقع مثل ذلك فلما رأى الرجل أنه لا يفهم قال: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر »

واستدل بذلك على أن ابدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. وتعقبه القاضي أبو بكر في الإنتصار بأنه أراد أن ينبهه على أنه لا يريد اليتيم (٧) بل الفاجر فينبغى أن يقرأ (الاثيم) وأنت تعلم أن هذا التأويل لا يكاد يتأتى فيما روى عن ابن مسعود فأنه كالنصف تجويز الابدال لذلك الرجل وابعد منه عن التأويل ماأخرج ابن مردو يه عن أبي انه كان يقرى و جلافارسيا فكان اذا قرا عليه (إن شجرة الزقوم طعام الاثيم) قال طمام اليتيم فمر بهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : (قُل له طمام الظلام) فقاله افقصح بها لسافه، وفي الباب اخبار كثيرة جياد الاسانيد كخبر احمد من حديث أبي هريرة «الزل القرآن على سبعة احرف عليها حكيما غفور أرحيما» ه وكخبره من حديث ابى بكرة عله اىالقرآنشاف كافمالم تختم آية عذاب برحمة اورحمة بعذاب نحو قولك تعال وأقبل وأسرع وعجل الى غير ذلك، لكن قالالطحارى: انماكان ذلك رخصة لما كان يتمسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالـكتابة والضبط واتقان الحفظ ثم نــخ بزوال العذر وتيسر الـكتابة والحفظ، وكذا قال ابن عبد البر. والباقلاني وآخرون ، ولعله ان تحقق إبدال منأحد من الصحابةرضي الله تمالى عنهم بعده عليه الصلاةوالسلام يقال: إنه كان منه قبل الاطلاع على النسخ ومتى لم يجز ابدال كلمة مكان كلمة مؤدية معناها مع الاتحاد عربية فعدم جواز ذلكمع الاختلاف عربية وفارسية مثلاً أظهر ، وماروى عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من أنه يرى جواز قراءة القرآن بالفارسية بشرط ادا. المعانى على كالها فقد صح عنه خلافه ، وقدحقق الشر نبلالي عليه الرحمة هذه المسئلة فيرسالة مفردة بما لا وزيدعليه ، وقدتقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك فتذكر ، والطعام ما يتناول منه من الغذاء وأصله مصدر فلذا وقع خبراعن المؤنث ولم يطابق، وجوز أن يكون ذلك من باب قوله :

انارة العقلمكسوف بطوعهوى وعقل عاصي الهوى يزدادتنو يرا

<sup>(</sup>١) بخط المؤاف بالثاء المثلثة (٢) بالتاء المثناة اله منه

مكُ نُه قيل: إن الزقوم طعام الإثيم ﴿ كَالْمُهُلُ ﴾ عكر الزيت كما روى عن ابن عمررضي الله تعالى عنهما وجاء فى حديث رواه الحاكم وغير، عن أبى سعيد مرفو عاوفيه «فاذا قرب إلى وجهه يعنى الجهنمي ـ سقطت فروة وجهه وربما يؤيد بقوله تعالى: (يوم تـكمون السماء كالمهل) معقولهسبحانه: (فكانت وردة كالدهان) وقال بعض: عكر القطران، وفي رواية عنابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصديد، ومنه مافي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه ادفنونى فى ثوبى هذين فانماهما للمهل والتراب. وفى رواية أخرىعنه رضى الله تعالىءنه أنه ماأذيب من ذهب أوفضة أوحديد أو رصاص ، وروى ذلك عن ابن مسعود ، قيل : وسمى ذلك مهلا لأنه يمهل في النار حتى يذوبفهو من المهل بمعنىالسكون،وادعى بعضهم الاشتراك وقد جاء استعماله فى كل ماسمعت ، وقرأ الحسن (كالمهل) بفتح الميموهو لغة فيه، والجار وإلمجرور أوالكاف فىمحل رفع خبرهبتدا محذوفوالجملة استثناف لبيان حال الطمام أى هو كالمهل أو مثل المهل، وقوله عزوجل: ﴿ يَغْلَى فَىالبُطُونَ ۞ ﴾ خبر ثان لذلك المبتدا ، وقيل. حال من الضمير المستترفى الجار والمجرور فيكونوصة اللطعام أيضا؛ وقال أبو عبيد: هو حال من المهل ، رقيل. صفة له لأن أل فيه للجنس نحو أمر على اللئيم يسبني ويعتبر داخلا فى التشبيه وأنت تعلم أن غليان الطعام فى البطن فيه مبالغة أما التشبيه بمهل يغلي في البطر. فلا ، وقيل كالمهل أو الـكافخبر ثان لإن وحملة (يغلي في البطون) حالمن الزقوم أو الطعام. وتعقب بانه منع مجيء الحال من المضاف اليه في غيرصور ، خصوصة ليس هذا منها ومنع مجيئه من الخبر ومن المبتدا. وأجيب بأن هذا بناء على جواز مجيء الحال من الخبر ومن المبتدا والمضاف اليه المبتدأ في حكمه وأن ماذكر من الصور التي يجي. الحال فيها من المضاف اليه لأن المضاف كالجزء في جواز إسقاطه، ولا يخفي أنه بناء على ضعيف ، وقيل: كالمهل خبر ثان والجملة حال من ضمير الشجرة المستتر فيه، والتذكير باعبتاركونها طعام الاثيم أو لاكتسابها إياه بما أضيفت اليه نظير ماسمعت في البيت آنفا وهو تدكلف مستغنى عنه ، وقيل : الجملة على ذلك خبر مبتدا محذوف هو ضمير الطعام أو الزقوم فان كانت الجملة حينتُذ مستأنفة فالبحث هين و إن كانت حالية عاد مامر آنفا و لا أراك تظنه هينا ، وقيل : كالمهل حال من طمام وحاله معلوم، وبالجملة الوجوه في اعراب الآية كشيرة وأنا أختار منهاماذكرته أولا.

وقرأ عمروبن ميمون . وأبورزين . والاعرج . وأبو جغفر . وشيبة . وابن محيصن . وطلحة . والحسن في وواية والحبر عمروبن معنى التاءالفوقية فكالمهل خبر ثان لا نوجلة (تغلى) خبر ثالث واتحاد المبتداو الخبر متكفل باتحاد القراءتين معنى فافهم ولا تغفل ه

﴿ كَسَغَلَى الْحَمَمِ ٣٤﴾ صفة مصدر محذوف أىغليا كغلى الحميم، وجوز أن يكون حالا، والحميم ماهو في غاية الحرارة ﴿ خُدُوهُ ﴾ على إرادة القول والمقولله الزبانية أى ويقال لهم خذوه ﴿ فَاعْتَلُوهُ ﴾ فجروه بقهره قال الراغب: العتل الآخذ بمجامع الشيء وجره بقهر، وبعضهم يعبر بالثوب بدل الشيء وليسذاك بلازم والمدار على الجرمع الامساك بعنف ه

وقال الاعمش . ومجاهد : معنى (اعتلوه) اقصفوه كما يقصف الحطب، والظاهر عليه التضمين أو تعلق الجار بخذوه ، والمعنى الاول هو المشهور. وقرأ زيد بنعلى . والحجازيان . وابنعام . ويعقوب (فاعتلوه)

بضم التا. وروى ذلك عن الحسن. وقتادة . والأعرج . على أنه من باب قعد ، وعلى قراءة الجمهور من باب نصر وهما لغتان ﴿ الْمَا سَوَا. الْجُحِيمِ ٤٧ ﴾ أى وسطه، وسمى سوا. لاستوا. بعد جميع أطرافه بالنسبة اليه ،

﴿ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَاْسه مْنَ عَذَابِ الْجَمِيمِ ٤٨ ﴾ كا أن أصله صبوا فوق رأسه الحميم ، ثم قيل : صبوا فوق رأسه عذابا هو الحميم للمبالغة بجعل العذاب عين الحميم ، وهو متر تب عليه ولجعله مصبوبا كالمحسوس ثم أضيف العذاب إلى الحميم للتخفيف ، وزيد (من) للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع فهناك إما تمثيل أو استعارة تصريحية أو مكنية أو تخييلية ﴿ ذُقُ اللَّكَ أَنْتَ الْهُزَيرُ الْـكَرَيمُ ٩٤ ﴾ أى ويقال : أو قولوا له ذلك استهزاه وتقريعا على ماكان يزعمه \*

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال: لمــا نزلت (خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم) قال أبو جهل: مابين جبليها رجل أعز و لا أكرم مني ، فقال الله تعالى: (ذق) الخ

وأخرج الآموى فى مغازيه عن عكرمة أن أبا جهل قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ماتستطيع لى أنت وأخرج الآموى فى مغازيه عن عكرمة أن أبا جهل قال العزيز الكريم فقتله الله تعدالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته (ذق إنك أنت العزيز الكريم) وروى أن اللهين قال يوما : يامعشر قريش أخبرونى مااسمى فذكرت له ثلاثة أسهاء عمر م والجلاس . وأبو الحكم فقال : ماأصبتم اسمى ألا أخبركم به ؟ قالوا : بلى قال : اسمى العزيز الكريم فنزلت ( إن شجرة الزقوم ) الآيات ، وهذا ونحوه لايدل أيضاعلى تخصيص حكم الآية به فكل أثيم يدعى دعواه كذلك يوم القيامة ، وقيل : المعنى ذق إنك أنت العزيز فى قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عنك ولم يفدك شيئا ، والذوق مستعار للادراك \*

وقرأ الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما على المنبر. والـكسائي (أنك) بفتح اله وزة على معنى لانك وقرأ الحسن بن على بن أبي طالب رضى الذي أنتم فيه ﴿ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ • • • ﴾ تشكون و تمارون فيه، وهذا ابتداء كلام منه عز وجل أومن مقول القول والجمع باعتبار المعنى لما سمعت أن المراد جنس الأثيم •

(أن أُلمَّقينَ في مَقَامَ) في موضع قيام ، والمراد بالقيام الثبات والملازمة كافي قوله تعالى : (مادمت عليه قائما) و يكنى به عن الاقامة لأن المقيم ملازم لمكانه ، وهو مراد من قال : في مقام أى موضع إقامة وقرأ عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما · وزيد بن على . وأبو جعفر · وشيبة . والأعرج . والحسن ، وقتادة . ونافع . وابن عامر (مقام ) بضم الميم ومعناه موضع إقامة ، وعلى ماقر رنا ترجع القراء تان إلى معنى واحد . وأمين ١٥ ) يأمن صاحبه مما يكره فهو صفة من الأمن وهو عدم الخرف عما هو من شأنه ، ووصف (أمين ١٥ ) يأمن صاحبه مما يكره فهو صفة من الأمن وهو عدم الخرف عما هو من شأنه ، ووصف من الأمانة كان المكان مؤتمن وضع عنده ما يحفظه من المكاره فنيه استعارة مكنية و تخييلية ، وقال ابن عطية : من الأمانة كان المكان مؤتمن وضع عنده ما يحفظه من المكاره فنيه استعارة مكنية و تخييلية ، وقال ابن عطية : فعيل بمعنى مفعول أى مأمون فيه وليس بذاك ، وجوز أن يكون للنسبة أى ذى أمن (في جَنَّات وَعيُون ٢٥) بدل من (مقام) باعادة الجار أو الجار و المجرور بدل من الجار والمجرور ، وظرفية العيون للمجاورة ، والظاهر بدل من الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور ، وظرفية العيون للمجاورة ، والظاهر

أنه بدل اشتمال لا كل وبعض ، و فرذلك دلالة على نزاهة مكانهم و اشتماله على مايستلذ من الما كل والمشارب ه ﴿ يَلْهَسُونَ مَنْ سُندُس وَاسْتَبْرَق ﴾ خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار والمجرور أواستثناف، والسندس قال ثعلب: الرقيق من الديباج والواحدة سندسة ، والاستبرق غليظه ، وقال الليث : هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعز ، ولم يختلف أهل اللغة فى أنهما معربان كذا ذكره بعضهم »

وفي الكشاف الاستبرقماغلظ من الديباج وهو تعريب استبر، قال الخفاجي: ومعنى استبر في لغة الفرس الغليظ مطلقا ثمخص بغليظ الديباج وعرب ،وقيل: إنه عربي من البراقة ، وأيدبقراءته بو صل الهمزة وهو كما ترى وذكر بعضهم أن السندس أصله سندى ومعناه منسوب إلى السند المكان المعروف لأن السندس كان يجلب منه فأبدلت ياء النسبة سينا ، وقد مر الـكلام فيذلك فتذكر ، ثم ان وقوع المعرب في القرآن العظيم لاينافي كونه عربيا مبيتاً . ونقلصاحب الكشف عنجار الله أنه قال : الـكلام المنظوم مركب،منالحروف المبسوطة في أي لسان كان تركي أوفارسي أو عربي ثم لايدلعلي أن العربي أعجمي فـكذاههنا، ثم قالصاحب الـكشف ؛ يريد أن كون استبر أعجميا لا يلزمه أن يكون استبرق كذلك . وقرأ ابن محيصن ( واستبرق ) فعلا ماضيا كما في البحر ، والجملة حينتذ قيل معترضة ، وقيل : حال من ( سندس ) والمعنى يلبسون من سندس وقد برق لصقالته ومزيد حسنه ﴿ مُتَقَابِلينَ ٧٠ ﴾ فى مجالسهم ليستأنس بعضهم ببعض ﴿ كَذَلْكَ ﴾ أى الامر كذلك فالـكاف في محل رفع على الخبرية لمبتدا محذوف ، والمراد تقرير مامر وتحقيقه . ونقل عن جار الله أنه قال: والمعنى فيه أنه لم يستوف الوصف وأنه بمثابة مالا يحيط به الوصف فـكأنه قيل: الامر نحوذلك وماأشبهه ه وأراد علىماقالالمدققأن الـكافمقحم للمبالغةوذلكمطرد في عرفي العرب والعجم، وجوز أن يكون في محل نصب على معنى أثبناهم مثل ذلك ، وقوله تمالى : ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ ﴾ على هذا عطف على الفعل المقدر وعلى ما قبل على (يلبسون) والمراد على ما قال غير واحد وقرناهم ﴿ بَحُور عين ٤ هـ ﴾ وفسر بذلك قيل لأن الجنة ليس فيها تمكليف فلاعقد ولاتزويج بالمعنى المشهور ، وقيل ؛ لممكان الباء ، وذوجه المرأة بمعنى أنكحه اياها متعد بنفسه ، وفيه بحث فان الاخفش جوز الباء فيه فيقال : زوجته بامرأة فتزوج بها ، وأزد شنوءة يعدونه بالباء أيضاً ، وفي القاموس زوجته امرأة وتزوجت امرأة وبها أوهي قليلة ، ويعلم تما ذكر أن قول بعض الفقهاء زوجته بها خطأ لاوجه له ، ويجوز أن يقال : إن ذلك التفسير لأن الحور العين في الجنة ملك يمينكالسراري في الدنيا فلا يحتاج الامر إلى العقد عليهن ، على أنه يمكن أن يكون في الجنة عقد وإن لم يكن فيها تمكليف ه وقدأخرجابن جرير. وغيره عن مجاهد أنه قال: زوجناهم انكحناهم. ومن الناس من قال بالتكليف فيها بمعنى الامر والنهي لكن لا يجدون فىالفعل ِالترك كلفة ، نعم المشهور أن لاتكليف فيها ، وبعضماحرم فىالدنيا كنكاح امرأة الغير ونكاح المحارم لايفعلونه لعدم خطوره لهم ببال أصلا ، والحور جمع حورا. وهي البيضاء كما روى عن ابن عباس. والضحاك. وغيرهما ، وقيل: الشديدة سواد العين وبياضها ، وقيل: الحوراء ذات الحور وهو سواد المقلة كلها يما في الظباء فلا يكون في الانسان الامجازا . وأخرج ابن المنذر . وغيره عن مجاهد أن الحورا. التي يحار فيها الطرف. والعين جمع عينا. وهي عظيمة العينين وأكثر الاخبار تدل على أنهن

لسن نساء الدنيا ، أخرج ابن أبى حاتم . والطبر انى عن أبى أمامة قال : « قال رسول الله ﷺ خلق الحورالعين من زعفران » وأخرج ابن مردويه . والخطيب عن أنس بن مالك مرفوعا نحوه ، وأخرج ابن المبارك عن زيد ابن أسلم قال : إن الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب إنما خلقهن من مسك وكافور وزعفران \*

وأخرج ابن مردویه و الدیلی عن عائشة قالت : « قال رسول الله و الین خلقهن من تسبیح الملائد که علیهم السلام » و هذا إن صح لا یعارض ماقبله اذ لابد علیه من أن یقال بتجسد المعانی فیجوز تجسد المسبیح و جعله جزأ بماخلقن منه ، و قبل : المراد بهن هنا نساء الدنیا و هن فی الجنة حور عین بالمعنی الذی سمعت بل هن أجمل من الحور العین أعنی النساء المخلوقات فی الجنة من زعفر ان أو غیره و یعطی الرجل هناك ما كان له فی الدنیاه ن الزوجات ، و قد یضم إلی ذلك ماشاء الله تعالی من نساء ، بن و لم یتزوجن ، و من تزوجت بأ كثر من و احدفهی لاخر أزواجها أو لا و لهم إن لم یكن طلقها فی الدنیا أو تخیر فتختار من كان أحسنهم خلقا معها أقو ال صحح جمع منها الاول ، و تعطی زوجة كافر دخلت الجنة لمن شاء الله تعالی ، و قدور د أن آسیة امرأة فرعون تـ كون زوجة نمینا صلی الله تعالی علیه و سلم .

وقرأ عكرمة ( بحور عين ) بالاضافة وهي علىمعنى من أي بالحور من العين ، وفي قراءة عبدالله (بعيس عين ﴾ والعيساء البيضاء تعلوها حمرة ﴿ يَدْعُونَ فيهَا بِكُلِّ فَا كَهَ ﴾ يطلبون ويأمرون باحضار مايشتهون من الفواكه ولا يتخصص شي. منها بمكان ولازمان ﴿ ءَامنينَ ۞ ﴾ من الضرر أي ضرر كان، وهو حال من ضمير ( يدعون ) وكونه حالًا من الضمير في قوله سبحانه : ( في جنات ) بعيد ، وأبعد منه جعل ( يدعون)حينتذ صفة الحور والنون فيه ضمير النسوة وزنه يفعلن لمافيه من ارتكاب خلاف الظاهرمع عدم المناسبة للسياق، وقوله تعالى: ﴿ لَا يَذُوتُونَ فِيهَا الْمَوْتَ الَّالَمُوْتَةَ الْأُولَى ﴾جملة مستأنفة أوحالية وكأنه أريد أن يقال ؛ لا يذوقون فيها الموت البتة فوضع الموتة الأولى موضع ذلك لأن الموتة الماضية محال ذوقها فى المستقبل فهو من باب التعليق بالمحال كأنه قيل: ان كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فانهم يذوقونها ، ونظيره قول القائل لمن يستسقيه : لا أسقيك الاالجمر وقد علمأن الجمر لايسقى ، ومثله قوله عز وجل : ( ولاتنكحوا مانكح أباؤكم من النساء الا ماقد سلف )فالاستثناء متصل والدخول فرضي للمبالغة ، وضمير ( فيها ) للجنات ، وقيل : هو متصل والمؤمن عندموته لمعاينة مايعطاه في الجنة كأنه فيها فـكأنه ذاق الموتة الأولى في الجنة ، وقيل : متصلوضه ير ( فيها ) للآخرة والموت أول أحوالها ، ولا يخنى مافيه من التفكيك مع ارتـكاب التجوز ، وقيل : الاستثناء منقطع والضمير للجنات أي لكن الموتة الأولى قد ذا قوها في الدنيا ، والاصل اتصال الاستثناء ، وقال الطبري: الابمعنى بعد، والجمهور لم يثبتوا هذا المعنى لها ، وقال ابن عطية : ذهب قوم إلى أن الابمعنى سوى وضعفه الطبرى. وقال أبو حيان : ليس تضعيفه بصحيح بل يصح المعنى بسوى ويتسق . وفائدة الوصف تذكير حال الدنيا ه والداعي لما سمعت من الارجه دفع سؤال يورد ههنا من أن الموتة الأولى بما مضى لهم فى الدنيا وماهو كذلك لا يمكن أن يذوقوه في الجنة فكيف استثنيت ﴿ وقيل : إن السؤال مبنى على أن الاستثناء من النفي اثبات فيثبت للمستثنى الحكم المنفي عن المستثنى منه ومحال أن يثبت للمو تة الأولى الماضية الذوق في الجنة ، وأماعل قول من

جعله تـكلما بالباقى بعد الثنيا، والمعنى لا يذوقونسوى الموتة الأول من الموت فلا اشكال فتأمل. وقرأ عبيد ابن عمير (لايذاقون) مبنيا للمفعول، وقرأ عبدالله (لايذوقون فيها طعم الموت) وجاء فى الحديث النوم لأنه أخو الموت ، أخرج البزار . والطبراني في الاوسط . وابن مردويه . والبيهقي في البعث بسند صحيح عن جابر ابن عبد الله قال : ﴿ قيل يارسولالله أينام أهل الجنة ؟ قال : لاالنوم أخو الموت وأهل الجنة لا يموتون ولا ينامون ، ﴿ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحيم 7 ٥﴾ وقرأ أبوحيوة ( ووقاهم ) مشدد القاف على المبالغة في التكثير في الوقاية لأن التفعيل لزيادة المعنى لا للتعدية لأن الفعل متعد قبله ﴿ فَصْلًا مَنْ رَبِّكَ ﴾ أي أعطوا كلذلك عطاء وتفضلا منه تعالى فهو نضبعلى المصدرية ، وجوز فيه أن يكونُحالا ومفعولاً له ، وأياما كاذففيه اشارة إلى نفي إيجاب أعمالهم الاثابة عليه سبحانه وتعالى. وقرئ ( فضل ) بالرفع أى ذلك فضل ﴿ ذَلْكَ هُوَ الْفُوْزُالْعَطَيمُ٧٥﴾ لانه فوز بالمطالب وخلاص من المـكاره ﴿ فَأَنَّمَا يَسَّرْنَاهُ ﴾ أي فانما سهلنا القرآن ﴿ بلسَانكَ ﴾ أي بلغتك، وقيل: المعنى أنزلناه على لسانك بلاكتابة لَكونك أمياً ، وهذا فذلكة واجمال لمــاً في السورة بعد تفصيل تذكيراً لما سلف مشروحا فيها ، فالمعنىذكرهم بالكتابالمبين فابما يسرناه بلسانك ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ٨٠٠ ﴾ أى كى يفهموه و يتذكروا به ويعملوا بموجبه ﴿ فَارْتَقْب ﴾ أىوأن لم يتذكروا فانتظر ما يحل بهم وهو تعميم بعد تخصيص بقوله تعالى : ( فارتقب يوم تأتى السماء ) الح ﴿ النَّهُمْ مُرْتَقَبُّونَ ٩ ٥ ﴾ منتظرون مايحل بك كا كاقالوا: ﴿ نَتَرْبُصُهُ رَيْبُ الْمُنُونَ ﴾ وقيل: معناه مرتقبون ما يحل بهم تهـكما ، وقيل · هومشاكلة،والمعنىانهم صائرون للمذاب ، وفي الآية من الوعد له صلىالله تعالىعليه وسلم مالايخني ، وقيل : فيهاالاءر بالمتاركة وهو منسوخ بآية السيف فلا تغفل ه

ممتنوع بي السيال و من باب الاشارة في الآيات ﴾ ماذكروه في قوله تعالى . ﴿ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ﴾ إلى النخر القصة من تطبيق ذلك على مافي الانفس، وهو مما يعلم مما ذكرناه في باب الاشارة من هذا الكتاب غير مرة فلا نطيل به ، وقالوا في قوله تعالى ( وماخلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين ماخلقناهما الابالحق ) إنه اشارة إلى الوحدة كقوله عز وجل : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) وأفصح بعضهم فقال : الحق هو عز وجل والباء للسببية أي ما خلقناهما الابسبب أن تكون مرايا لظهور الحق جل وعلا، ومن جعل منهم الباء للملابسة أفشد ،

رق الزجاج وراقت الخر فتشاكلا وتشابه الأمر وكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر

والعبارة ضيقة والامر طور ماوراء العقل والسكوت أسلم، وقالوا في شجرة الزقوم :هي شجرة الحرص وحب الدنيا تظهر يوم القيامة على أسو أحالو أخبث طعم، وقالوا (الموتة الأولى) ماكان في الدنيا بقتل النفس بسيف الصدق في الجهاد الاكبر وهو المشار اليه بموتوا قبل أن تموتوا فمن مات ذلك الموت حيى أبدا الحياة الطيبة التي لا يمازجها شيء مرب ماء الآلم الجسماني والروحاني وذلك هو الفوز العظيم، والله تعالى يقول الحق وهو سبحانه يهدى السبيل ه

(م – ۱۸ – ج – ۲۵ – تفسیر روح المعانی )

## ﴿ سورة الجاثية ٥٤ ﴾

وتسمى سورة الشريعة. وسورة الدهر يما حكاه الكرماني في العجائب لذكر هما فيها ، وهي مكية قال ابن عطية: بلا خلاف ، وذكر الماوردى الا ( قل للذين آمنوا يغفروا ) الآية فمدنية ، وحكى هذا الاستثنا. في جمال القراء عن قتادة ، وسيأتى الـكلام في ذلك إنشاء الله تعالى .وهي سبعو ثلاثون آية في الـكوفي وست و ثلاثون فى الباقية لاختلافهم فى ( حم ) هل هي آية مستقلة أولا ، ومناسبة أرْلها لآخر ما قبلها في غاية الوضوح ي ﴿ بُسْمَ اللهُ الرُّحْمَٰنِ الرَّحيمِ • حم ١ ﴾ ان جعل اسها للسورة فمحلة الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هذا مسمى بحم ، وقوله تعالى : ﴿ تَنْزِيلُ الْـكتاَبِ ﴾ خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة ، وقوله سبحانه : ﴿ مَنَ الله الْعَزِيرِ الْحَكِيمِ ٢ ﴾ صلته أو خبر ثالث أو حال من ﴿ تَنْزِيل ﴾ عاملها معنى الاشارة أو من ( الـكَتاب ) الذي هو مفعول معنى عاملها المضاف ، وقيل : ( حم ) مبتدأ وهذا خبره والكلام على المبالغة أيضاأو تأويل(تنزيل) بمنزل ، والإضافة من اضافة الصفة لموصوفها، واعتبار المبالغة أولى أي المسمى به تنزيل الخ . وتعقب بأن الذي يجعل عنوانا للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب اليه واذ لاعهد بالتسمية بعد فحقها الاخباربها ، وجوزجار اللهجعل « حم » مبتدأ بتقدير مضافأى تنزيل حم و(تنزيل) المذكور خبره و(من الله) صلته ، وفيه اقامة الظاهر مقام المضمر ايذا ما بأنه الـكتاب الـكامل إن أريد بالـكتاب السورة ، وفيه تفخيم ليس في تنزيل حم تنزيل من الله، ولهذا لما لم يراع في حم السجدة هذه النكتة عقب بقوله تعالى: (كتاب فصلت ) ليفيد هذه الفائدة مع التفنن فىالعبارة ، وأن اريدالكتاب كله فللاشعار بأن تنزيله كانزال الـكل في حصول الغرض من التحدي والتهدي ، فدعوي عراء هذا الوجه عن فائدة يمتد بها عراء عن انصاف يعتد به . وإن جعل تعديدا للحروف فلا حظ له من الاعراب وكان « تنزيل » خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أى المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الـكتاب أو مبتدأ خبره الظرف بعده على ما قاله جار الله ، وقيل: « حم » مقسم به ففيه حرف جر مقدر و هو في محل جر أو نصب على الخلاف المعروف فيه و « تنزيل » نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجملة مستأنفة وجواب القسم قوله تمالى : ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ للْمُؤْمِنِينَ ٣ ﴾ وهو على ما تقدم استثناف للتنبيه على الآيات النـكويُّنية ، وجوز أن يكون « تنزيل|اكتاب من الله) مبتَّدأ وخبرا والجملةجو ابالقسم، وهوخلاف الظاهر ، وقيل: يقدر « حم » على كوَّنه مقسماً به مبتدأ محذوف الخبر أي حم قسمي ويكون « تنزيل »نعتا له غير مقطوع ، وعلى سائر الاوجه قوله سبحانه : ( العزيز الحكيم ) نعت للاسم الجليل . وجوز الأمام كونه صفة للكتاب الا أنه رجح الاول بعد احتياجه الى ارتـكاب الججاز مع زيادة قرب

وجوز الامام دونه صفه للمحتاب الآانه رجح الاول بعد احتياجه الى ارتكاب المجاز مع زيادة قرب الصفة من الموصوف فيه ، وأوجبه أبو حيان لما فى الثانى من الفصل بين الصفة والموصوف الغير الجائز ، وقوله عز وجل : « إن فى السموات ، الخ يجوز أن يكون بتقدير مضاف أى إن فى خلق السموات كمارواه الواحدى عن الزجاج لما أنه قد صرح به فى آية أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا ، ويناسبه قوله عز وجل :

﴿ وَفَ خُلْقَـكُمْ ﴾ الى آخره ، ويجوز أن يكون على ظاهره وحينئذ يكون على أحد وجهين . أحدهماإن فيهما لآيات أى ما فيهما من المخلوقات كالجبال والمعادن والـكواكب والنيرين وعلى هذا يكون قوله سبحانه (وفى خلقـكم) من عطف الحاص على العام . والثانى أن أنفسهما لآيات لمافيها من فنون الدلاله على القادر الحكيم جل شأنه ، وهذا أظهر وهو أبلغ من أن يقال ؛ إن فى خلقهما لآيات و إن كان المعنى آيلااليه ، و «فى خلقـكم خبر مقدم وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا يَبنُتُ مَنْ دَابَّةً ﴾ عطف على خلق ، وجوز فى (ما) كونها مصدرية وكونها موصولة إما بتقدير ، صناف أى وفى خلق ما ينشره ويفرقه من دابة أو بدونه ه

وجوز عطفه على الضمير المتصل المجرور بالاضافة وما موصولة لاغير على الظاهر ، وهو مبنى على جو از العطف على الضمير المتصل المجرور من غير اعادة الحار وذلك مذهب الكوفيين . ويونس . والاخفش ، قال أبو حيان : وهو الصحيح ، واختاره الاستاذأ بو على الشلوبين ، وهذهب سيبويه . وجمهور البصريين منع العطف المذكور سواءكان الضمير بحرور ابالحرف أو بالاضافة لشدة الاتصال فأشبه العطف فى المجرور بالاضافة وذكر ابن الحاجب في شرح المفصل في باب الوقف هنه أن بعض النحويين يجوزون العطف فى المجرور بالاضافة دون المجرور بالحرف لان اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالحار لاستقلال كل واحده نهما بمعناه فلم يشتد اتصاله فيها المتحدده مع الحرف وأجاز الجرى. والزيادى العظف إذا كدالضمير المتصل بمنفصل نحو مررت بك أنت وزيدو قوله تعالى ﴿ مَا يَاتُ ﴾ مبتدأ ، وخروالجملة معطوفة على جملة «از فى السموات » الخرور ألى وعبد الله « لآيات » مبتدأ ، وخروالجملة معطوفة على جملة «از فى السموات » الخروم المندة فى المبتدا ويقل زيادتها باللام كذا فى البحر و لم يبين أن آيات مرفوع أو منصوب ، فان كان منصوبا فاللام زائدة فى المبتدا ويقل زيادتها المطردة المكثيرة ، وإن كان مرفوعا فهى زائدة فى المبتدا ويقل زيادتها فيه ، وحسن زيادتها هنا تقدم ان فى الجملة المعطوف عليها فيوكة وله :

إن الخلافة بعدهم لذميمة وخلائف ظرف لما أحقر

وقرأ زيد بنعلى «آية »بالافراد. وقرأ الأعمس والجحدرى . وحمزة والكمسائى . ويعقوب «آيات» بالجمع والنصب على أنها عطف على «آيات» السابق الواقع اسما لأن و فى خلقه كم معطوف على « فى السموات » فه كأنه قيل : وان فى خلقه كم وما يبث من دابة آيات ﴿ لقَوْم يُوقنُونَ } ﴾ أى من شأنهم أن يوقنوا بالاشياء على ما هى عليه ﴿ وَاخْتلاف اللَّيْل وَالنَّهَار ﴾ بالجر على اضمار فى ؛ وقد قرأ عبد الله بذكره وجاء حذف الجار مع ابقاء عمله كما فى قوله :

إذا قبل أى الناس شر قبيلة أشارت كليب بالاكف الاصابع وحسن ماهنا ذكر الجار فى الآيتين قبل ، وقرى الرفع على أنه مبتدأ خبره (آيات) بعدى والمراد باختلافهما تعاقبهما أو تفاوتهما طولا وقصرا ، وقيل : اختلافهما فى أن أحدهما نور والآخر ظلمة (وَمَا أَنْزَلَ الله عطف على (اختلاف) ﴿ مَنَ السَّمَا ﴾ جهة العلو ، وقيل : السحاب ، وقيل : الجرم المعروف بضرب من التأويل ه همن رزق من مطر ، وسمى رزقا لآنه سببه فهو مجاز ، ولو لم يؤل صح لآنه فى نفسه رزق أيضا ، وأحيابه الأرض ﴾ بأن أخرج منها أصناف الزرع والثمرات والنبات ، والسببية عادية اقتضتها الحكمة

﴿ بَعْدَ مُوتَهَا﴾ يبسها وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التنمية عنها ﴿ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ ﴾ من جهة إلى الخرى ومن حال إلى حال ، وتأخيره عن إنزال المطر مع تقدمه عليه فى الوجود إما للايذان بأنها آية مستقلة حيث لو روعى الترتيب الوجودى لربما توهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر آية واحدة، وإما لأن كون التصريف آية ليس بمجردكونه مبدأ لانشاء المطربل له ولسائر المنافع التي من جملتها سوق السفن فى البحاره

وقرأ زيد بن على . وطلحة . وعيسى (وتصريف الريح) بالافراد ﴿ مَا يَاتُ لَّقُوم يَهُ قُلُونَ ﴾ بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم من الجار والمجرور أعنى (فى اختلاف) على ما سمعت ، والجملة معطوفة على ماقبلها ، وقيل: إن (اختلاف) بالجرعطف على (خلقكم) المجرور بنى قبله و (آيات) عطف على آيات السابق المرفوع بالابتداء ، وفيه العطف على معمولى عاملين مختلفين ، ومن الناس من يمنعة وهم أكثر البصريين ، ومنهم من يحيزه وهم أكثر الكوفيين ، ومنهم من يفصل فيقول : وهو جائز فى نحو قولك : فى الدار زيدو الحجرة من يجرو وغير جائز فى نحو قولك : زيز فى الدار وعمرو الحجرة لان الاول يلى المجرور فيه العاطف فقام العاطف مقام البحار ، والثانى لم يل فيه المجرور العاطف فكان فيه إضار الجار من غير عوض ، وتمام المكلام فى هذه المسألة فى محله ، وقيل : إن (اختلاف) عطف على المجرور قبله و (آيات) خبر مبتدأ محذوف أى هذه المسألة فى محله ، وقيل : إن (اختلاف) عطف على عاملين ويقول بضعف حذف الجار مع بقاء عله وإن قدمه ذكر جار ه

وقال أبوالبقاء: (آيات) مرفوع على التأكيد لآيات السابق وهم يعيدون الشيء إذا طال البكلام في الجملة للتأكيد والتذكير. وتعقب بأن ذلك إنمها يكون بعين ما تقدم واختلاف الصفات يدل على تغاير الموصوفات فلا وجه للتأكيد ، وأيضا فيه الفصل بين المعطوف المجرور والمعطوف عليه وبين المؤكد والمؤكد وهو إن جاز يورث تعقيدا ينافي فصاحة القرآن العظيم. وقرأ (آيات) هنا بالنصب من قرأها هناك به فهي مفعول لفعل محذوف أي أعنى آيات ، وقيل : العاطف في قوله تعالى (واختلاف) عطف اختلاف على المجرور بني قبل وعطفها على اسم إن وهو مبنى على جواز العطف على معمولى عاملين ، وقال أبوالبقاء : هي منصوبة على التأكيد والتكرير لاسم إن نحو إن بثوبك دما وبثوب زيد دما ، ومر آنفا مافيه ه

وقال بعضهم: إنها أسمإن مضمرة وهى قد تضمر ويبقى عملها ، ذكر أبر حيان فى الارتشاف فى الكلام على إن منخير الناس أو خيرهم زيد أن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدى ذهب إلى نصب خيرهم ورفع زيد فاسم إن محذوف وأو خيرهم منصوب باضهار إن لدلالة إن المذكورة تقديره إن من خير الناس زيدا وإن خيرهم زيد. وقد أقر الشاطبي تخريج النصب فى الآية على ذلك لكن نقله السفاقسي عرب أبى البقاء ورده بأن إن لا تضمره

وقال ابن هشام فى آخر الباب الرابع من المغنى: إنه بعيد ، والظاهر أنه لابد عليه من إضهار الجارفي (اختلاف) وحينئذ لا يخفى حاله ، وسائر القراءات مروية هنا عمن رويت عنه فيما تقدم ، وتنكير « آيات » فى الآيات للتفخيم كاوكيفا ، والمعنى إن المنصفين من العباد إذا نظر وافى السموات والارض النظر الصحيح علمو النها مصنوعة وأنها لابد لها من صانع فا منوا بالله تعالى وأقروا ، وإذا نظروا فى خلق أنفسهم و تنقلها من حال الى حال وهيئة

الى أخرى وفى خلق ما على ظهر الارض من صنوف الحيوان ازدادوا ايمانا وأيقنوا وانتنى عنهم اللبس فاذا نظروا فى سائر الحوادث التى تتجدد فى كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الامطار وحياة الارض بعدموتها وتصريف الرياح جنوباو شمالاو قرولاو دبور اوشدة وضعفا وحرارة وبرودة عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم كذا فى الكشاف ومنه يعلم نكتة اختلاف الفواصل م

وفى الكشف أنه ذكر ما حاصله أنه على سبيل الترقى وهو يوافق ماعليه الصوفية وغيرهم من أن الايقان مرتبة خاصة فى الايمان ، ثم العقل لما كان مدارهما أى الايمان والايقان ونعنى به العقل المؤيد بنور البصيرة جعله لحلوص الايقان من اعتراء الشكوك من كل وجه فنى استحكامه كل خير ، وروعى فى ترتيب الآيات ما روعى فى ترتيب المراتب الثلاث من تقديم ما هو أقدم وجودا ، ولايلزم أن تسكون الآية الثانية أعظم من الاولى ولا الثالثة من الثانية لما ذكره من أن الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل على أنها كذلك فى تحصيل هذا الغرض فان كانت أعظم من وجه آخر فلا بأس فان النظر الى حال نفسه وما هو من نوعه ثم جنسه من سائر الاناسى والحيوان القرب والتكرر وكثرة العدد أدخل فى انتفاء الشك وحصول اليقين وإن كان النظر فى السهاء والارض أتم دلالة على بال القدرة والعلم فذلك لا يضر ولا هو المطلوب همنا ثم النظر الى الاختلاف المذكور أدل على استحكام ذلك اليقين من حيث أنه يتجدد حينا فحينار يبعث على النظر والاعتباركلا تجددهذا، والتحقيق أنتمام النظر فى الثانى يضطر الى النظر فى الآول لان السمو ات والارض من أسباب تحكون الحيوان بوجه وكذلك النظر فى الثالث يضطر الى النظر فى الآولين، أما على الآول فظاهر وأ اعلى الثانى فلا نه المالمة الغائية فلا بد من أن يكون جامعا انتهى ، وهو علام نفيس جداً ه

وقال الامام في ترتيب هذه الفواصل أظن أن سببه أنه قيل ان كنتم مؤ منين فافهمو اهذه الدلائلو ان كنتم لستم من المؤ منين ولا من الموقنين فلا أقل من المؤومنين بلكنتم من طلاب الجزم واليقين فافهمو اهذه الدلائل ولا يخنى أنه فاته ذلك الةحقيق و لم يختر الترقى و هو أن تدكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل ولا يخنى أنه فاته ذلك الةحقيق ولم يختر الترقى و هو بالاختيار حقيق والمغايرة بين ما هناو ما في سورة البقرة أعنى (إن في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس) الآية للتفنن والسكلام المعجز عملوه منه و ذكر الامام في ذلك ما لا بيش له السامع فتأمل ( تلك آياتُ الله ) مبتدأ و خبر ، وقوله تعالى : ﴿ نَتْلُوهُ هَاعَلَيْكُ ﴾ حال عاملها معنى الاشارة نحو (هذا بعلى شيخا) على المشهور ، وقيل : هو الخبر و (آيات الله) بدل أو عطف بيان وقوله سبحانه : ﴿ بالحق الما من فاعل (نتلوها) أو من مفعوله أى نتلوها محقين أو ملتبسة بالحق فالباء للملابسة و يجوز أن تكون للسببية الغائية ، والمراد بالآيات المشار اليها إما اليات القرآن أو السورة أو ماذكر قبل من السموات و الآرض وغيرهما فتلاوتها بتلاوة ما يدل عليها وفسرت بالسرد أى نسردها عليك .

وقال ابن عطية : الـكلام بتقدير مضاف أى نتلو اشأنها وشأن العبرة بها وقرى ، (يتلوها) بالياء على أن الفاعل صميره تعالى والمراد على القراء تين تلاوتها عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة الملك عليه السلام ﴿ فَبَأَى حَديث بَعْدَ اللّه وَآياته يُؤْمنُونَ ٣ ﴾ هو من باب قرلهم : أعجبنى زيد و كرمه يريدون أعجبنى كرم زيد إلا أنهم عدلوا عنه للمبالغة فى الاعجاب أى فبأى حديث بعد هذه الآيات المتلوة بالحق يؤمنون ، وفيه

دَلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ لَابِيانَ أَزِيدٌ مِن هَذَا البِّيانَ وَلَا آيَّةً أَدِّلُ مِن هَذَهُ الآيَّةِ، وتَفخيم شأن الآيات من اسم الاشارة و إضافتها إلىاللهءزوجل، وجعل (نتلوها)حالامع ضمير التعظيم ثم تكرير الاسم الجليل للنكتة المذكورة وإصافتها اليه بو اسطة الضمير مرة أخرى، وقد ذكر ذلك الزمخشري وتعقبه أبوحيان بأنه ليس بشيءلان فيه منحيث المعنى اقحام الاسماء من غير ضرورة والعطف، والمراد غير العطف منإخراجه إلى باب البدل لأن تقدير كرم زيد انمايكون في أعجبني زيد كرمه بغير واو على البدلوهذا قاب لحقائق النحو، وإنما المعنى في المثال انذات زيد أعجبته وأعجبه كرمه فهما إعجابان لا إعجاب واحد وهو مبنى على عدم التعمق في فهم كلام جارالله • ومن تعمقفيه لا يرىأنه قائل بالاقحام وإنما بيان حاصل المعنى يوهمه، وبين هذه الطريقة وطريقة البدل مغايرة تامة، فقد ذكر أنفائدة هذه الطريقة وهي طريقة إسناد الفعل إلى شيء والمقصود إسناده إلىماعطف عليه قوةاختصاص المعطوف بالمعطوف عليهمنجمة الدلالةعلىأنه صارمن التلبس بحيث يصحأن يسندأوصافه وأفعاله وأحواله إلى الأول قصدا لأنه بمنزلته ولاكذلك البدل لأن المقصود فيه بالنسبة هو الثاني فقطوهنا هما مقصودان ، فان قلت : إذا لم يكن ذلك الوصف منسو با للمعطوف عليه لزم إقحامه كما قال أبوحيان، وما يذكرمنالمبالغة لايدفع المحذور، وعلىفرض تسايمه فدلالته علىماذكر بأي طريق نطرق الدلالة المشهورة . أجيب بأنه غير منسوباليه في الواقع لكن الحاكان بينهما ملابسة تامة منجمة ما ككرن الآيات ههنا بإذنه تعالى أو مرضية له عز وجل جعل كأنه المقصود بالنسبة وكنى بها عزذلك الاختصاص كناية إيمائية ثم عطف عليه المنسوب اليه وجعل تابعا فيها وبهذا غاير البدل مغايرة تامة غفل عنها المعترض فالنسبة بتمامها مجاذية كذا قرره بعض المحققين .

وقال الواحدى: أى فبأى حديث بعد حديث الله أى القرآن وقد جاء إطلاقه علميه فى قوله تعالى: (الله نزل احسن الحديث) وحسن الاضهار لقرينة تقدم الحديث، وقوله سبحانه: (وآياته) عطف عليه لتفايرها إجمالا وتفصيلالان الآياتهى ذلك الحديث ملحوظ الأجزاء، وإن أريد ما بين فيه من الآيات والدلائل فليس من عطف الخاص على العام لآن الآيات ليست من القرآن وإنما وجه دلالتها وإيرادها منه فيكون في هذا الوجه الدلالة أيضا على حال البيان والمبين كما فى الوجه الأول، وقال الضحاك :أى فبأى حديث بعد توحيد الله ولا يختى أنه بظاهره بما لا معنى له فلعله أراد بعد حديث توحيده تعالى أى الحديث المتضمن ذلك أو هو بعد تقدير المضاف من باب عجبنى زيد وكرمه، وأياما كان فالفاء فى جو اب شرط مقدر والظرف صفة (حديث) وجوز أن يكون متعلقا بيؤ منون قدم للفاصلة .

وقرأ ابن عامر . وأبوبكر . وحمزة . والـكسائي (تؤمنون) بالتا. الفوقانية وهو موافق لقوله تعالى : (و فى خلقكم) بحسب الظاهر والصورة وإلا فالمراد هنا الكفار بخلاف ذلك .

وقرأ طلحة (توقنون) بالتاء الفوقانية والقاف من الايقان ﴿وَيُلْلُكُلَّ أَفَّاكُ ﴾ كثير الافك أى الـكذب ﴿أَنهِ ٧﴾ كثير الاثم، والآية نزلت في أبرجهل، وقيل: في النضر بن الحرث وكان يشترى حديث الاعاجم ويشغل به الناس عن استماع القرآن لـكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخل من نزلت فيه دخو لاأوليا، و (أثيم) صفة (أفاك) وقوله تعالى: ﴿ يَسْمَعُ ما يَات الله ﴾ صفة أخرى له، وقيل استثناف، وقيل حال من الضمير في (أثيم) وقوله سبحانه ﴿ تُتَلَىٰ عَلَيْه ﴾ حال من (ا آيات الله) ولم يجوز جعله مفعولا ثانيا ايسمع لأن شرطه أن يكون ما بعده بما لايسمع كسمعت زيدا يقرأ، والظاهر أن المراد بتتلى الاستمرار لأنه المناسب للاستبعاد المدلول عليه بقوله عزوجل ﴿ ثُمَّ يُصُرُ ﴾ فان ثم لاستبعاد الاصرار بعد سماع الآيات وهي للتراخي الرتبي و يمكن إبقاؤه على حقيقته إلا أن الأول أبلغ وأنسب بالمقام، ونظير ذلك في الاستبعاد قول جعفر بن علية :

#### لايكشف النماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها

والاصرار على الشي. ملازمته وعدم الانفكاك عنه من الصر وهو الشد ومنه صرة الدراهي ويقال: صر الحمار أذنيه ضمهما صرا وأصر الحمار ولايقال أذنيه على مافىالصحاح وكأن معناه حينئذ صار صارا أذنيه ه والمراد هنا ثم يقيم على كفره وضلاله ﴿ أَسْتَكْبِراً ﴾ عنالايمان بالآيات وهو حال من ضمير (يصر) وقوله سبحانه ﴿ كَأْنُكُمْ يُسْمَعُهَا ﴾ حال بعدحالأو حالمنضمير (مستكبرا) وجوز الاستثناف، و(كأن) مخففة من كأن بحذف إحدى النونين واسمها ضمير الشأن ، وقيل: لاحاجة إلى تقديره يا في أن المفتوحة، والمعني يصر مستكبرًا مثل غير السامع لها ﴿ فَبَشِّرُهُ بِمَذَابِ أَلِيمٍ ٨﴾ على إصراره ذلك ، والبشارة فى الاصـل الحبر المغير للبشرة خيرا كان أو شراً ، وخُصَّها العرف بالخبر السَّار فان أريد المعنى العر في فهو استعارة تهكمية أوهو من قبيل ه تحية بينهم ضرب وجيع . ﴿ وَاذَا عَلَمَ مَنْ مَا يَا تَنَا شَيْئًا ﴾ وإذا بلغه شيء من آيا تنا وعلم أنه منها ، ﴿ الْخُذَهَا هُرُوًّا ﴾ بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلما ولم يقتصر على الاستهزاء بمــا بلغه ، وجوزأن يكون الممنى وَإَذَا عَلَمْ مِنَ الْمَيْاتَنَا شَيْئًا يَمَكُنَ أَنْ يَتَشَبُّ بِهِ المُعَالِدُ وَيَجِدُ لَهُ مُمَلَّا يَتَسَلَّقَ بِهِ عَلَى الطَّعَنِ والغميزة افترصهواتخذ آيات الله تعالى هزوا وذلك بحو اعتراض ابن الزبعري في قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ومغالطته رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم وقوله على مابعض الروآيات : خصمتك فضمير (اتخذها) على الوجهين للا "يات ، والفرق بينهما أن (شيئاً) على الثانى فيه تخصيص لقرينة (اتخذها هزوا) إذلايحتمل إلا ما يحسن أن يخيل فيه ذلك ثم يجعله دســـتورا للباقي فيقول : الكل من هذا القبيل ، وفرق بين الوجهين أيضًا بأن في الأول الاتخاذ قبل التأمل وفي الثاني بعده وبعد تمييز آية عن أخرى ، وقيل : الاستهزا. بماعلمه من الآيات إلا أنه أرجع الضمير إلى الآيات لأن الاستهزاء بواحدة منها استهزاء بكلها لما بينها منالتمــاثل ، وجوز أن يرجع الضمير إلى شيء والتأنيث لانه بمعنى الآية كقول أبي العتاهية :

### نفسى بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدى يكفيها

يعنى الشيء وأراد به عتبة جارية للمهدى من حظاياه وكان أبو العتاهية يهواها فقال ماقال وقرأ قتادة . ومطر الوراق (علم) بضم العين وشداللام مبنيا للمفعول (أُولَئكَ) إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف عما ذكر من القبائح ، والجمع باعتبار الشمول للكل كما في قوله تعالى : «كل حزب بما لديهم فرحون» كما أن الافراد فيما سبق من الضمائر باعتبار هل واحد واحد ، وأداة البعد للاشارة إلى بعد منزلتهم في الشر ، الافراد فيما سبق من الضمائر باعتبار هل واحد واحد ، وأداة البعد للاشارة إلى بعد منزلتهم في الشر ، وكم أن بسبب جناياتهم المذكورة (عَذَابٌ مُهمين من العذاب بالاهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم

بآيات الله عز وجل (من وَرَائهُم جَهَنُمُ) أي من قدامهم لأنهم متوجهون اليها أو من خلفهم لأنهم معرضون عن الالتفات اليها والاشتفال عما ينجيهم منها مقبلون على الدنيا والانهماك في شهوانها ، والوراء تستعمل في هذين المعنيين لأنها اسم للجهة التي يواريها الشخص فتعم الحلف والقدام ، وقيل في توجيه الحلفية : إن جهنم لما كانت تتحقق لهم بعد الأجل جعلت كانها خلفهم (وَلاَ يُغْنَى عَنْهُمُ ولا يدفع (مَا كَسَبُوا) أي الذي كسبوه من الأموال والأولاد (شَيْئًا) من عذاب الله تعالى أو شيئًا من الاغناء على أن وشيئًا مفعول به أو مفعول مطلق (وكو كو مَا أَتَخذُوا) أي الذي اتخذوه ﴿ من دُون اللهَ أَوْليَانَ كَ أَي الأصنام \* وجوز أن تفسر (١٠) بما تعمها وسائر المعبودات الباطلة ، والأول أظهر واجوز في «ما » في الموضعين ان تكون مصدرية ، وتوسيط حرفي الذي بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأوسام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأوساء من على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم ، وفيه تهم (وَهُمُ عنه في ما وراهم من جهنم (عَذَابُ عظيم من آياتنا ، و تلك آيات الله تتلوها» ( هُدَى ) في غاية الكال من الهداية كانه نفسها آيات رَبِّهم ) يعني القرآن إيضا على أن الاضافة للعهد ، وكان الظاهر الاضمار لكن عدل عنه إلى مافي النظم الجليل لزيادة تشنيع كفره به وتفظيع حالهم ؛ وجوز أن يراد بالآيات ما يشمله وغيره ، عنه إلى مافي النظم الجليل لزيادة تشنيع كفره به وتفظيع حالهم ؛ وجوز أن يراد بالآيات ما يشمله وغيره ،

وقرأ غير واحد من السبعة وأليم بالجرعلى أنه صفة ورجز» ، وجعله صفة وعذاب أخر للعاصلة وقرأ غير واحد من السبعة وأليم بالجرعلى أنه صفة ورجز» ، وجعله صفة وعذاب أيضا والجر للمجاورة مما لا ينبغى أن يلتفت اليه ، وقيل: على قراءة الرفع إن الرجز بمدنى الرجس الذى هو النجاسة ، والمعنى لهم عذاب اليم من تجرع رجس أو شرب رجس والمراد به الصديدالذى يتجرعه الكافر ولا يكاديسيغه ولا داعى لذلك كا لايخق ، و تنوين وعذاب » فى المواقع الثلاثة للتفخيم ، ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية للظرف ( الله الذى سخّر لكم البحر ) بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالاخشاب ولا يمنع الفوص فيه (لتجرى الفلك فيه بأمره ) بتسخيره تعالى إياه وتسهيل استعمالها فيا يراد بها ، وقيل بتكوينه تعالى أو بإذنه عز وجل ، وسياق الامتنان يقتضى أن يكون المعنى لتجرى الفلك فيه وأنتم را كبوها ، ولكنة بتناكي أو بإذنه عز وجل ، وسياق الامتنان يقتضى أن يكون المعنى لتجرى الفلك فيه وأنتم را كبوها ، ولكنة بتناكي أو بإذنه عز وجل ، وسياق الامتنان يقتضى أن يكون المعنى لتجرى الفلك فيه وأنتم را كبوها ، المتزتبة على ذلك ، وهذا أعنى « الله الذى سخر» الغ ذكر تتميا للتقريع ولهذا رتب عليه الإغراض العاجلة فانه مما يستوجب الشكر غالبا للكافر أيضا فكأنه قيل: تاك الآيات أولى بالشكر ولهذا عقب بما يعم القسمين أى من الموجودات بان جعل فيها منافع أعنى قوله سبحانه : (وَسَخَر كُمُ مَا في السَّمَوات وَمَافي الأرض ) أى من الموجودات بان جعل فيها منافع الكم منها ظاهرة ومنها خفية ، وعقب بالتفكر لينه على أن التفكر هو الذى يؤدى إلى ماذكر من الأولوية ويدل به على أن التفكر ملاك الآمر في ترتيب الفرض على ماجعل آية من الايمان والايقان والشكر (جَمِعاً) حال

من (مافىالسموات وما فىالارض) أو توكيد له وقوله تعالى: ﴿ مَنْهُ ﴾ حال من ذلك أيضا، والمعنى سخر هذه الاشياء جيمانا ئنة منه و حاصلة من عنده يعني أنه سبحانه مكونها و موجدها بقدر ته و حكمته ثم مسخره الحلقه وجوز فيه أوجه أخر . الأول أن يكونخبر مبتدا محذوف نقيل وجميعا» حينتذ حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور بناء على جواز تقدم الحال على مثل هذا العامل أو من المبتدأ بناء على تجويز الحال منه أي هي جميعًا منه تعالى وقيل:جميعًا على ما كان و يلاحظ في تصوير المعنى فالضمير المبتدأ يقدر بعدهُو يعتبر رجوعه إلى ماتقدم بقيد جميعًا ، والجملة على القولين استثناف جيء به تأكيدًا لقوله تعالى : ﴿ سَخْرِ ، أَى أَنه عزوجل أوجدها ثم سخرها لا أنها حصلت له سبحانه منغيره كالملوك، الثانىأنيجعل همافىالسموات، مبتدأ ويكون هو خبره و(جميعا) حال من الضمير المستنتر في الجاروالمجرور الواقع صلة ويكون «وسخر لكم» تأكيدا للاول أي سخر وسخر ، وفيالمطف إيماء إلى أن التسخير الثاني كأنه غير الأول دلالة على أن المتفكّر كلمافكر يزداد إيمانا بكمال التسخير والمنة عليه، وجملة (مافي السموات) الخ مستأنفة لمزيد بيان القدرة والحبكمة • واعترض بانه إنأر يدالتأ كيداللغوى فهو لايخلو من الضعف لأن عطف مثله في الجمل غير معهوده و إن أريدالتأ كيد الاصطلاحي في قيل به في قوله تعالى : (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون) فهو مخالف لمــا ذكره ابن مالك في التسهيل منأن عطف التأكيد يختص بثم، وقال الرضى: يكون بالفاء أيضا وهو همنا بالواو ولم يجوزه أحد منهم وان لم يذكروا وجه الفرق على أنه قد تقرر في المعانى أنه لايجرى فيالتأكيد العطف مطلقا لشدة الاتصال ، واعترض أيضا بأن فيه حذف مفعول «سخر» من غير قرينة وهذا كما ترى، الثالث أن يكون «ما في الارض) مبتدأ و(منه) خبره ولايخني أنه ضعيف بحسب المساق ه

وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لم يكن يفسر هذه الآية ، ولعله ان صع محمول على أنه لم يبسط الـكلام فيها ، فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال فيهاكل شى، هو من الله تعالى ، وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهةى فى الاسماء والصفات عن طاوس قال : جاء رجل الى عبد الله بن عمر و بن العاص فسأله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال : فم خلق هؤلاء ، قال: لاأدرى ثم أتى الرجل عبد الله بن عمر و فاتى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فسأله مم خلق الخلق ؟ قال: من الماء والنور والظلمة و الريح والتراب قال : فم خلق هؤلاء ؟ فقرأ ابن عباس «وسخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض جميعا منه ، فقال الرجل : ما كان ليأتى بهذا الارجل من أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ،

واختلف أهل العلم فيما أراد ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بذلك فقال البيهقى : أراد أن مصدر الجميع منه تعالى أى من خلقه وابداعه واختراعه خلق الماء أو لا أو الماء وما شاء عز وجل من خلقه لاعن أصل ولا عن مثال سبق ثم جعله تعالى أصلا لما خلق بعده فهو جل شأنه المبدع وهو سبحانه البارى لا إله غيره ولا عن مثال سبق ثم جعله تعالى أصلا لما خلق بعده فهو جل شأنه المبدع وهو سبحانه البارى لا إله غيره ولا خالق سواه اه ، وعليه جميع المحدثين والمفسرين ومن حذا حذوهم ، وقال الشيخ ابراهيم الكورانى من الصوفية : إن المخلوقات تعينات الوجود المفاض الذي هو صورة النفس الرحماني المسمى بالعهاء وذلك أن المسوفية : إن المخلوقات تعينات الوجود المفاض الذي هو صورة النفس الرحماني المسمى بالعهاء وذلك أن

العهاء قد انبسط على الحقائق التي هي أمور عدمية متميزة في نفس الامر والانبساط حادث والعهاء من حيث اقترانه بالماهيات غير ذات الحق تعالى فانه سبحانه الوجود المحض الغير المقترنها فالموجودات صورحادثة في العماء قائمة به والله تعالى قيومها لأنه جل وعلا الاول الباطن الممد لتلك الصور بالبقاء و لا يلزم منذلك قيام الحوادث بذأت الحق تعالى ولا كونه سبحانه مادة لها لأن وجوده تعالى مجرد عن الماهيات غير مقترن بها والمتعين بحسبها هو العهاء الذي هو الوجود المفاض فأراد ابن عباس ان الاشياء جميعا منه تعالى أي من نوره سبحانه المضاف الذي هو العام والوجود المفاض منه تعالى بايجاده جل شأنه، وبهذا ينطبق الجواب على السؤال من غير تـكلف و لا محذور، ولو كان مراد ابن عباس مجرد ما ذكره البيهقي من أن مصدر الجميع من خلقه تعالى كان يكني فذلك قوله تعالى: «الله خالق كلشيء» لكن السؤال انما وقع بمم ووقع الجواب بمنه في تلاوته الآية فالظاهر أن ما فهمه السائل من تلاوته رضى الله تعالى عنه ليس تجرد ما ذكره بقرينة مدحه بقوله: ما كان ليأتى بهذا الخ فان ما ذكره البيهقي يعرفه كل من آمن بقوله تعالى: « الله خالق كل شيء» فلا يظهر حينتذ وجه لقول كل من ابن عمرو . وابنالزبير لا أدرى فانهمامنأفضل المؤمنين بأن الله تعالى خالق كلشيء بل ما فهمه هو ما أشرنا اليه اه ،وعليه عامة أهل الوحدة ﴿ وأجاب الاولون ﴾ بأن مراد ابن عباس قطع التسلسل في السؤال بمد ذكر مادة لبعضها بأن مرجع الامر أن الأشياء كلها خلقت بقدرته تعالى لامن شي وهو كلام حكيم يمدح قائله لم يهتد اليه ابنالزبير. و ابن عمرو، ولا يمكرعلىهذا قوله تعالى : ﴿أُمْ خَلَقُوا مَنْ غير شيءُ لما قاله المفسرون فيه وسيأتى ان شاء الله تعالى فى محله فتأملذاك والله تعالى يتولى هداك، وقد أورد الحسين بن على ابن واقد في مجلس الرشيد هذه الآية ردا على بعض النصاري في زعمه ان قوله تعالى في عيسي عليه السلام: «وروحاً منه» يدلعلي ما يزعمه فيه عليه السلام من أنه ابنالله سبحانه وتعالى عما يصفون ،

وحكى أبر الفتح. وصاحب اللوامح عن ابن عباس. وعبد الله بن عمرو. والجحدرى وعبد الله بن عبيد بن عمير أبهم قرؤا «منة» بكسر الميم وشد النون ونصب التاء على أنه مفعول له أى سخر لـكم ذلك نعمة عليكم، وحكاها عن ابن عباس أيضا ابن خالويه لكن قال أبو حاتم: إن سند هذه القراءة اليه مظلم فاذا صح السند يمكن أن يقال فيما تقدم من حديث طاوس: إنه ذكر الآية على قراءة الجمهور ويحتمل أن له قراءتين فيها \*

وقرأ مسلمة بن محارب كذلك الا أنه ضم التاء على تقدير هو أو هيمنة، وعنه أيضا فتح الميم وشد النون وهاء الكتابة عائدة على الله تعالى أى انعامه وهو فاعل «سخر» على الاسنادالجازى كما تقول: كرم الملك أنعشني أو هو خبر مبتدأ محذوف أى هذا أو هو منه تعالى، وجوزت الفاعلية فى قراءته الاولى، وتذكير الفعل لان الفاعل ليس مؤنثا حقيقيا مع وجود الفاصل، والوجه الاول أولى وإن كان فيه تقدير ﴿ إِنَّ فى ذَلُكَ ﴾ أى الفاعل ليس مؤنثا حقيقيا مع وجود الفاصل، والوجه الاول أولى وإن كان فيه تقدير ﴿ إِنَّ فى ذَلُكَ ﴾ أى فيا ذكر ﴿ لَا يَاتَ ﴾ عظيمة الشأن كثيرة العدد ﴿ لقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ١٢٠ ﴾ فى بدائع صنعه تعالى وعظامم شأنه جل شأنه فان ذلك يجرهم الى الايمان والايقان والشكر \*

﴿ قُلْ لَلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفُرُوا ﴾ حذف المقول لدلالة «يغفروا » عليه فانه جواب للامر باعتبار تعلقه به لا باعتبار نفسه فقط أى قل لهم اغفروا يغفروا ﴿ للَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ الله ﴾ أى يعفوا ويصفحوا عن

الذين لا يترقعون وقائعه تعالى باعدائه ونقمته فيهم فالرجاء مجازعن التوقع وكذا الآيام مجازعن الوقائع من قولهم : أيامالعرب لوقائعها وهو مجاز مشهور وروى ذلك عن مجاهد أولا يأملونالاوقات التي وقتهاالله تعالى لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها, والآية قيل نزلت قبل آية القتال ثمم نسخت بها ه

وقال بعضهم: لانسخ لأن المراد هنا ترك النزاع فى المحقرات والتجاوز عن بعض ما يؤذى و يوحش، وحكى النحاس. والمهدوى عن ابن عباس أنها نزلت فى عمر رضى الله تعالى عنه شتمه مشرك (١) بمكة قبل الهجرة فهم أن يبطش به فنزلت و وى ذلك عن مقاتل و هذا ظاهر فى كونها مكية كاخواتها، وارادة فهم أن يبطش به بعد الهجرة لأن المسلمين بمكة قبلها عاجزون مقهورون لا يمكنهم الانتصار من المشركين والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح غير ظاهر محتاج الى نقل، ودوام عجز كل من المسلمين غير معلوم بل من وقف على أحوال أبى حنص رضى الله تعالى عنه لا يتونف فى أنه قادر على ماهم به لا يبآلى بما يترتب عليه و

وهذا أولى في الجواب من أن يقال:إن الامر بفعل ذلك بينه وبين الله تعالى بقلبه ليثابعليه، نعم قيل: إن النبي ﷺ وأصحابه نزلوا في غزوة بني الصطلق على بتر يقال له المريسيع فأرسل ابن أبي غلامه ليستقي فأبطأ عليه فَلْمَا أَنَاهُ قَالَ له: ١٥-بسك وقال:غلام عمر قعد على طرف البئر فما ترك أحدا يستقى حتى و لا ُ قرب النبي علياته وقرب أبى بكر رضى الله تعالى عنه فقال ابن أبي: مامثانا ومثل هؤلاء الاكما قيل سمن كابك يأكلك فبالغ ذلك عمر رضى الله تعالى عنه فاشتمل سيفه يريدالتوجه اليه فأنزل الله تعالى الآية ؛ وحكاه الامام عن ابن عباس وهو يدل على أنها مدنية، وكذا ماروى عن ميمون بن مهران قال: إن فنحاصا اليهودى قال: لما أنزلالله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا) احتاج رب محمد فسمع بذلك عمر رضىالله تعالىءنه فاشتمل سيفه وخرج فبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في طلبه حتى رده و نزلت الآية ﴿ لَيَجْزَىَ قَوْمًا بَمَا كَأْنُوا يَكْسُبُونَ ﴾ ٢ ) تعليل للامر بالمغفرة ، وجوز أن يكونُ تعليلا للامر بالقول لأنه سببُ لامتثالهم الججازى عليه ، والمراد بالقوم المؤمنون الغافرون والتنكير للتعظيم،ولفظ القوم فينفسه اسم مدح على مايرشد اليه الاشتقاق والاستعمال في نحو يا ابن القوم، وفي هذا التنكير كالالتعريف والتنبيه على أنهم لا يُخفُون نكروا أوعرفوا مع العلم بأن المجزى لا يكون الاالعامل وهو الغافر ههنا أى أمروا بذلك ليجزى الله تعالى يوم القيامة قوما أيما قوم وقوما مخصوصين بما كسبوا فى الدنيا من الاعمالالحسنة التي منجملتها الصبر على أذية الكفار والاغضاء عنهم بكظمالغيظواحتمال المكروه مالا يحيط به نطاق البيان من الثو اب العظيم، ومنهم من خصما كسبوه بالمغفرة والصبر على الاذية، و (١٠) في الوجهين موصولة وجوز أن تكون،صدرية ، والباء للسببية أو للمقابلة أوصلة يجزى ، وجوَّز أن يراد بَالْقُوم الـكفرة وبما كسبوا سياً تهم التي منجملتها ايذاؤهم المؤمنين والتنكير للتحقير: وتعقب بأن مطلق الجزاء لايصاح تعليلا للامر بالمغفرة لتحققه على تقديرى المغفرة وعدمها فلابدمن تخصيصه بالكل بأن لايتحقق بعضمنه فىالدنيا أوبما يصدرعنه تعالى بالذات،وفىذلك منالتكلف ما لايخنى، وأن يرادكلاالفريقين والتنكيرللشيوع ،وتعقب بأنه أكثر تكلما وأشد تمحلا، والذي يشهد للوجه السابق ماروى عن سعيد بن المسيب قال: كنا بين يدى عمر رضي الله تعالى عنه فقرأ قارئ هذه الآية فقال: ليجزي عمر بماصنع ، وقرأ زيد بن على. وأبو عبدالرحمن. والاعمش. وأبو خليد. وابن عامر. وحمزة. و الكمسائى (لنجزى) بنون العظمة، وقرى و (ليجزى) بالياء والبناء المفعول (قوم) بالرفع على أنه نائب الفاعل، وقرأ شيبة . وأبو جعفر بخلاف عنه كذلك الاإنهما نصبا (قوما) وروى ذلك عن عاصم واحتج به من يحوز نيابة الجار و المجرور عن الفاعل مع وجود المفعول الصريح فيقول: ضرب بسوط زيدا فيما كسبوا ناتب الفاعل همنا و لا يجيز ذلك الجهور، وخرجت هذه القراءة على أن القائم مقام الفاعل ضمير المصدراى ليجزى هو أى الجزاء ورد بأنه لا يقام مقامه عند وجود المفعول به أيضا على الصحيح، وأجازه الكوفيون على خلاف فى الاطلاق والاستحسان أو على أنه ضمير المفعول الثانى وهو الجزاء بمنى المجزى به كما فى قوله تعالى: (جزاؤه عند رجهم جنات عدن) وأضمر لدلالة السياق كا فى قرله سبحانه (ولا بويه) والمفعول الثانى فى باب أعطى يقوم مقام الفاعل بلاخلاف وهذا من ذاك وأبو البقاء اعتبر الخير بدل الجزاء المذكور أو على أن شم جازيا واختاره أبو حيان، و (ليجزى) حين نذ من باب يعطى و يمنع وحيل بين العير والنزوان فعناه ليفعل الجزاء و يكون هناك جملتان م

(مَنْ عَلَى صَالَحًا فَلْنَهُ سَهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا) لا يكاديسرى عمل إلى غير عامله ( ثُمَّ إِلَى رَبَكُمْ ) مالك أمور كم و تُرْجَعُونَ ه ( كه فيجازيكم على اعمالكم حسبها تقتضيه الحسكمة خيرا على الخيروشرا على الشر، والجلة مستأنفة لبيان كيفية الجزاء ( وَلَقَدْ مَا تَيْنَا بَنِي السّرَائيلَ الْكَتَابَ ) وهو التوراة على أن التعريف للمهد، وجوز جعله للجنس ليشمل الزبور والانجيل أحكامه قليلة جداو معظم المجنس ليشمل الزبور والانجيل ولايضر فى ذلك كون الزبور أدعية ومناجاة والانجيل أحكامه قليلة جداو معظم أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لأن إيتاء الكتاب مطلقا منة ( وَالحُدُمُ ) القضاء وفصل الامور بين الناس لان الملك كان فيهم واختاره أبو حيان، أو الفقه فى الدين ويقال: لم يتسع فقه الاحكام على نبى ما اتسع على اسان موسى عايه السلام، أو الحكم النظرية الاصلية والعملية الفرعية ( وَالنّبُوةَ ) حيث كثر فيهم الانبياء على السلام مالم يكثر فى غيرهم ( وَرَزَقْنَاهُمْ مَنَ الطّبِبَات ) المستلذات الحلال وبذلك تتم النعمة ونظائرهما والسلوى ( وَفَضّلناهُم عَلَى العَمَالِينَ ٢١ ) حيث آتيناهم مالم نؤت غيرهم من فلق البحر واظلال الغام ونظائرهما فالمراد تفضيلهم على العالمين مطلقا من بعض الوجوه لامن كاها ولامنجهة المرتبة والثواب فلاينافي ذلك تفضيل أمة محد ويُطائح عليهم من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب، وقيل: المراد بالعالمين عالمو زمانهم ه

﴿ وَمَاتَيْنَاهُمْ بَيِنَاتَ مَنَ الْأَمْرُ ﴾ دلائل ظاهرة فى أمر الدين فن بمعنى فى والبينات الدلائل و يندرج فيها معجزات موسى عليه السلام و بعضهم فسرها بها، وعن ابن عباس آيات من أمر الذي صلى الله تعالى عايه وسلم و علامات مبينة لصدقه عليه الصلاة والسلام ككونه يهاجر من مكة إلى يثرب ويكون أنصاره أهلها إلى غير ذلك ماذكر فى كتبهم ﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا ﴾ فى ذلك الامر ﴿ الاّ من بَعْد مَاجَاهُهُمُ العلمُ ﴾ بحقيقة الحال فجعلوا ما يوجب زوال الحلاف موجبا لرسوخه ﴿ بَفْياً بَيْنَهُمْ ﴾ عداوة وحسداً لاشكافيه ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيمَةَ ﴾ المؤاخذة والجزاء ﴿ فيها كَانُوا فيه يُختَلُفُونَ ١٧ ﴾ من أمر الدين ﴿ ثُمْ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة ﴾ أى سنة وطريقة من شرعه إذا سنه ليسلك ، وفى البحر الشريعة فى كلام العرب الموضع الذى يرد منه الناس فى الانهار ونحوها من شرعه إذا سنه ليسلك ، وفى البحر الشريعة فى كلام العرب الموضع الذى يرد منه الناس فى الانهار ونحوها

فشريعة الدين من ذلك منحيث يود الناس منها أمر الله تعالى ورحمته والقرب منه عز وجل ، وقال الراغب: الشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له شرع وشرعة وشريعة واستعير ذلك للطريقة الالهية من الدين ثم قال وقال ومضهم سميت الشريعة شريعة تشبيها وشريعة الماء منحيث أن من شرع فيها على الحقيقة والصدق روى و تطهر ، وأعنى والرى ماقال بعض الحسكماه: كنت أشرب فلاأروى فلما عرفت الله تعالى رويت ولاشرب ، وبالتطهر ماقال عز وجل: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا) والظاهرهذا المعنى اللهوى، والتنوين للتعظيم أى شريعة عظيمة الشأن (من الأمر ) أى أمر الدين ، وجوز أبو حيان كونه مصدر أمر ، والمراد من الامروالنهى وهو كا ترى (فَاتَبْعهُما وَلاَتَبْعاً هُوادًا النّينَ لاَيعُلُونَ ١٨ ) أى آراء الجهال التابعة . للشهوات، والمراد بهم ما يعم كل ضال ، وقيل : هجهال قريظة . والنضير ، وقيل : رؤساء قريش كانوا يقولون له ميناله وقيل دين آبائك ه

﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مَنَ اللَّهَ شَيْئًا ﴾ من الأشياء أو شيئا من الاغناء ان اتبعتهم والجملة مستأنفة مبينة لعلة النهى ﴿ وَإِنَّ الظَّالَمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْض ﴾ لايواليهم ولايتبع أهواءهم إلا من كان ظالما مثلهم ه

﴿ وَاللَّهُ ۗ وَلَّى الْمُتَّقِينَ ١٩ ﴾ الذين أنت قدوتهم فدم على ماأنت عليه من توليه سبحانه خاصة والاعراض عما سواه عز وجل بالـكلية ﴿ هَٰذَا ﴾ أى القرآنُ ﴿ بَصَائرُ للنَّاسِ ﴾ فان مافيه من معالم الدينوشعائر الشرائع بمنزلة البصائر فى القلوب ، وقيل : الاشارة إلى اتباع الشريعة والكلام من باب التشبيه البليغ، وجمع الخبر على الوجهين باعتبار تمدد ما تضمنه المبتدأ واتباع مصدر مضاف فيعم ويخبر عنه بمتعددأيضا ،وقرى. (هذه) أى الآيات ﴿ وَهُدَّى ﴾ جليل من ورطة الضلالة ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ عظيمة ﴿ لَقَوْم يُوقنُونَ • ٧ ﴾ من شأنهمالإيقان بالامور ﴿ أَمْ حَسَبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتَ ﴾ إلى آخره استثناف مسوق لبيان حال المسيئين والمحسنين إثر بيان حال الظالمين والمنقين، و(أم) منقطمة و افيها مر. معنى بللانتقال من البيان الأول إلى الثاني، والهمزة لإنكار الحسبان علىمعنى أنه لا يليق ولا ينبغي لظهور خلافه، والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة للاعضاء التي يكتسب بها كالآيدي ، وجاء هو جارحة أهله أي كاسبهم ، وقال الراغب : الاجتراح اكتساب الاثم وأصله من الجراحة كما أن الاقتراف من قرف القرحة، والظاهر تفسيره ههنا بالاكتساب لمكان (السيئات) والمراد بها على الى البحر سيئات الكفر ، وقوله تعالى : ﴿ أَنْ نَجُعْلُهُمْ ﴾ سادمسد مفعولى الحسبان، والجعل بمعنى التصيير وهم مفعوله الاول، وقوله سبحانه : ﴿ كَالَّذِينَ مَامَّنُوا وَعَمَلُوا الصَّلْحَات ﴾ مفعوله الثاني ، وقوله عز وجل : ﴿ سَوَاءً ﴾ بدل من الـكاف بناء على أنها اسم بمعنى مثل ، وقوله تعالى : ﴿ تَحْيَاهُمْ وَكُمَّاتُهُمْ ﴾ فاعل سواء أجرى مجرى مستوكما قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم، وضمير الجمع للمجترحين، والمعنى على إنكار حسبان جعل محيا المجترحين ومماتهم مستويين مثلهما للمؤمنين،ومصب الانكار أستوا. ذلك فان المؤمنين تتوافق حالاهم لأنهم مرحومون فى المحيا والممات وأولئك تتضادحا لاهم فانهم مرحومون حياة لاموتا ؛ وجوزأن يكون (سواء) حالا مر\_ الضمير في الـكاف بناء على ما سمعت من معناها ه

و تمقب بأنهااسم جامدعلي صورة الحرف فلا يصح استتار الضمير فيهاو قد صرح الفارسي بمنع ذلك، نعم يجوز أن يكون (كالذين)جارا ومجرورا في موضع المفعول الثاني و (سواء) حالا من الضمير المستترفية ، وقيل: يجوزأ يضا كونه حالاً من ضمير نجعلهم وكذا يجوزكونه المفعول الثاني، وكون الـكاف أو الجار والمجرور حالاً من هذا الضمير، وماذكرأولاأظهر وأولى، وجوزكونضمير الجمع في (محياهم وبماتهم)للمؤمنينفسواء حالمن الموصولاالثاني ولا يجوز أن يكون حالا مزالضه ير في (كالذين) أفساد المعنى وكون الضهير للهريقين فسواء حال من مجموع الموصول الثاني وضمير الأول، والمعنى على إنـكار حسبان أن يستوى الفريقان بعد المات في الكرامة أو ترك المؤاخذه كما استويا ظاهرا في الرزق والصحة في الحياة ، وجوز أن يكون المعنى على إنكار حسبان جعل الحياتين مستويتين لأن المؤمنين على الطاعة وأولئك على المعاصي وكـذلك الموتان لأنهم ملقون بالبشرىوالرضوان وأولئك بالسوء والخذلان ، وقيل : به على تقدير كون الضمير المجترحين أيضًا ، ولم يجوز المدقق الابدال من الكاف على تقدير اشتر اك الضمير إذا لمثل هو المشبه و ( سواء ) جار على المشبه والمشبه به وقرأ جمهور القراء (سواء محياهم ومماتهم) برفع سواء ومابعده علىأن سواء خبر مقدم وما بعده مبتدأ لا العكس لأن سواء نكرة ولا مسوغ للابتداء بهآ والضمير للجترحين، والجلة قيل: بدل من المفعول الثاني لنجعل بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو بدل بعض، وأيا ما كان ففيه إبدال الجملة من المفرد وقد أجازه أبو الفتح واختاره ابن مالك ، وأورد عليه شواهد ، قال أبوحيان: لايتمين فيها البدل ، وقال محمد بن عبدالله الاشبيلي المعروف بابن العاج في كتابه البسيط في النحو: لا يصح أن تكون جملة معمولة الأول في موضع البدل فان كانت غير معمولة فهل تسكون جملة بدلا منجلة لايبعد عندىجوازذلك كالعطف والتأكيداللفظي ه وظاهره أنه لايجوزالإبدالهمنا ، وفي البحر يظهرلي أنه لايجوز إبدال هذه الجملة من ذلك المفعول لأن الجعل بمعنى التصيير ولايجوز صيرت زيدا أبودقائم ولاصيرت زيدا غلامه منطاق لأن في ذلك انتقالا منذات إلى ذات أو من وصف في الذات إلى وصف آخر فيها وليس في تلك الجملة المقدرة مفعولا ثانيا انتقال بما ذكرنا وفيه بحث لايخني ، والزمخشري قد نص على جعل الجمَّلة بدلا من الـكاف وهو إمام في العربية ، لـكن أفاد صاحب الكشف أنه أراد أنه بدل من حيث المعنى لا أنه بدل من ذك لفظا قال: لأنه مفرد دال على الذات باعتبار المعنى وهذا دال على المعنى وإن كان الذات يازم من طريق الضرورة إلا أن يقدرله موصوف محذوف بأن يقدر رجالا سواء محياهم ومماتهم مثلا، والمعنى على البدلية فما سمعت في قراءة النصب، وجوز كون الجلة مفعولا ثانيا و(كالذين) حال مرضمير (نجعلهم) ولا يخفي عليكماعليه وما له، وإذا كان الضمير للمؤمنين فالجملة قيل : حال من الموصول الثاني لامن الضمير في المفعول الثاني للفساد ، وتعقب بأن فيه اكتفاء الاسمية الحالية بالضمير وهو غير فصيح على ما قيل : وقيل : استثناف يبينالمقتضى للانـكارعلىحسبانالتماثل وهُو ان المؤمنين سواء حالهم عندالله تعالىفىالدارين بهجة وكرامة فكيف يماثلهم المجترحون، وجوزان تـكون بيانًا لوجه الشبه المجمل، واذا كان الضمير للفريقين فالظاهر ان الجملة كلام مستأنف غير داخل في حكم الانكار والتساوى حينئذ بين حال المؤمنين بالنسبة اليهم خاصة وحال المجترحين كذلك وتـكون الجملة تعليلا للانكار في المعنى دالا على عدم الماثلة لا في الدنيا ولا في الآخرة لانالمؤمنين منساوو المحيا والمات في الرحمة وأولئك متساوو المحيا والمهات فالنقمة إذ المعنى كما يعيشون يموتون فلما افترقحال هؤلاء وحال هؤلاء حياة فكمذلك

موتا ، وأما الابدال فقد علم حاله فتأمل.

وقرأ الأعمش (سوام) بالنصب (محياهم) وبماتهم به أيضاء وخرج الأول على ما سمعت و نصب محياهم وماتهم على الظرفية لأنهما اسها زمان أومصدران أقيها مقام الزمان و العامل إما (سوام) أو (نجعلهم)، هذا والآية و إن كانت في الدكفار على ما نقل عن البحر وهو ظاهر ما روى عن الكلبي من أن عتبة . وشيبة و الوليد بن عتبة قالوا لعلى كرم الله تعالى وجهه . وحمزة رضى الله تعالى عنه . و المؤمنين: والله ما أنتم على شيء واثن كان ما تقولون حقا لحالنا أفضل من حالم في الآخرة كما هو أفضل في الدنيا فنزلت الآي (أم حسب الذين اجتر حوا السيئات) الخوق وهي متضمنة للرد عليهم على جميع أوجهها لما يعرف بأدني تدبر يستذبط منها تباين حالى المؤمن العاصى والمؤمن الطائع ، و لهذا كان كثير من العباد يبكون عند تلاوتها حتى أنها تسمى مبكاة العابدين لذلك، فقد أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد و والطبر اني وجماعة عن أبي الضحى قال: قرأ تميم الدارى سورة الجائية فلما أتى على قوله تعالى (أم حسب الذين) الآية لم يزل يكررها و يبكى حتى أصبح وهو عند المقام،

وأخرج ابناً بى شيبة عن بشير مولى الربيع بن خيثم أن الربيع كان يصلى فر بهذه الآية (أم حسب الذين) الخ فلم يزل يرددها حتى اصبح ، وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه اذا قرأها: ليت شعرى من أى الفريقين أنت ه وقال ابن عطية: إن لفظها يعطى أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لمعادلته بالايمان، ويحتمل أن تدكون المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات ويكون الايمان في الفرية بين ولهذا بكى الخائفون عند تلاوتها ه ورأيت كثيرا من المغرور بن المستغرقين ليلهم ونهارهم بالفسق والفجور يقولون بلسان القال والحال: نحن يوم القيامة أفضل حالا من كثير من العابدين وهذا منهم والعياذ بالله تعالى ضلال بعيد وغرور ماعليه مزيد في ساء حكمهم هذا وهو الحكم بالتساوى فما مصدرية والكلام اخبار عن قبح حكمهم المعهود ه

و يجوز أن يكون لانشاء ذمهم على أن (ساء) بمعنى بئس فمافيه نكرة موصوفة وقعت تمييزا مفسراً لضمير الفاعل المبهم والمخصوص بالذم محذوف أى بئس شيئا حكموا به ذلك ﴿ وَخَلَقَ اللهُ السَّمَوَ اسَوَ الأَرْضَ بالحُقّ ﴾ كأنه دايل على إنكار حسبانهم السابق أو دليل على تساوى محياكل فريق و بماته وبيان لحكمته على تقدير كون قوله تعالى: (سواء محياهم وبماتهم) استثنافا وذلك من حيث أن خلق العالم بالحق المقتضى للمدل يستدعى انتصاف المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسى، والمحسن وإذا لم يكن فى الحيا كان بعد الممات حتما ﴿ وَلَتُحْزَى كُلُّ المُظلوم من الظالم والتفاوت بين المسى، والمحسن وإذا لم يكن فى الحيا كان بعد الممات حتما ﴿ وَلَتُحْزَى كُلُّ الْفُس بَمَا كُسَبَت ﴾ عطف على ( بالحق) لانه في معنى العلة سواء كانت الباء السبية الغائية أو الملابسة ، أما على الأول فظاهر، وأما على الثانى فلا ثن المعنى خلقها ملتبسة ومقرونة بالحكمة والصواب دون العبث والباطل و حاصله خلقها لاجل ذلك أو عطف على علة محذوفة مثل ليدل سبحانه بها على قدرته أو ليعدل، وماه وصولة أو مصدرية أى ليجزى كل نفس بالذى كسبته أو بكسبها ﴿ وَهُم ﴾ أى النفوس المدلول عليها بكل نفس ﴿ لَا يُظلّمُ وَالظلم صرف فى ملك الغير بغير إذنه لانه لو فعله غيره عز وجل كان ظلما لانه منه سبحانه تصرف فى ملك والظلم صرف فى ملك الغير بغير إذنه لانه لو فعله غيره عز وجل كان ظلما لانه عليها بكل نفس

فالكلام على الاستعارة التمثيلية أو أنه لماكان مخالفا لوعده سبحانه الحق سماه تعالى ظلما ،

﴿ أَفَرَأُ يَتُ مَن أَتَخَذَ إِلَهُ هُواهُ ﴾ تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعبده فالكلام على التشبيه البليغ أو الاستعارة، والعاء للعطف على مقدر دخلت عليه الهوزة أى أنظرت من هذه حاله فرأيته فان ذلك بما يقضى منه العجب، وأبوحيان جعل أرأيت بمعنى أخبرنى وقال: المفعول الأول من (اتخذ) والثانى محذوف يقدر بعد الصلات أى أيهتدى بدليل فن يهديه، والآية نزلت على ما روى عن مقاتل في الحرث بن قيس السهمى كان لايموى شيئا إلاركبه، وحكمها عام وفيها من ذم اتباع هوى النفس مافيها، وعن ابن عباس ماذكر الله تعالى هوى إلا ذهه ه

وقال وهب: إذا شكـكت فىخير أمرين فانظرأبعدها منهواك فأته، وقالسهل التسترى: هواك داؤك فان خالفته فدواؤك، وفى الحديث « العاجز منأتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى »ه

وقال أبو عمران موسى بن عمران الأشبيلي الزاهد:

ام هوی نفسه ینزع به شرمنزع ده و ترم به فی مصرع أی مصرع

فخالف هو اها و اعصها إن من يطع ومر\_\_\_ يطع النفس اللجوجة ترده

وقد ذم ذلك جاهلية أيضاً ، ومنه قول عنترة :

لاأتبع النفس اللجوج هواها

أنى امرؤ سمح الخليقة ماجد

ولعل الامر غنى عن تـكم.ثير النقل •

وقرأ الاعرج. وأبوجعفر (إلهة) بتاء التأنيث بدلها. الضمير، وعن الاعرج أنه قرأ «آلهة» بصيغة الجمع، قال ابن خالويه: كان أحدهم يستحسن حجرا فيعبده فاذا رأى أحسن منه رفضه ماثلا اليه، فالظاهر أن آلهة بمعناها من غير تجوز أو تشبيه والهوى بمعنى المهوى مثله فى قوله: « هواى مع الركب اليمانين مصعده في وأضّلة الله على ماقيل (عَلَى على) في خلقه ضالا أو خلق فيه الضلال أو خذله وصرفه عن اللطف على ماقيل (عَلَى علم)

حال مَن الفاعل أي أضله الله تعالى عالما سبحانه بأنه أهل لذلك لفساد جوهر روحه .

و يجوز أن يكون حالا من المفعول أى اضله عالما بطريق الهدى فهوكيقوله تعالى: (فما اختلفوا الامن بعد ماجاءهم العلم) ﴿وَخَتَمَ عَلَىٰسَمْعه وَقَلْبه ﴾ بحيث لايتأثر بالمواعظ ولايتفكر فى الآيات .

(وَجَمَلُعَلَى بَصَرهُ غَشَاوَةً) ما نعة عن الاستبصار والاعتبار والكلام على التمثيل ، وقرأ عبد الله والاعش (غشاوة) بفتح الغين وهي لغة عكلية ، والحسن وعكر مة وعبدالله أيضا بضمها وهي لغة عكلية ، وأبو حنيفة وحمزة ، والكسائي وطلحة ومسعو دبن صالح والاعمش أيضا (غشوة) بفتح الغين وسكون الشين ، وابن مصرف والاعمش أيضا كذلك الاأنهما كسرا الغين ( فَنْ يَهْديه منْ بَعْد الله ﴾ أي أي من بعد اضلاله تعالى اياه ، وقيل المعنى فن يهديه غير الله سبحانه (أفلاً تَذكرون ، وقل المتحفيف ، والاعمش وتنذكرون ، بتا مين على الاصل (وقالوًا) بيان لاحكام اضلالهم والحتم على سممهم وقلوبهم وجعل والاعمش وتنذكرون ، بتا مين على الاصل (وقالوًا) بيان لاحكام اضلالهم والحتم على سممهم وقلوبهم وجعل

غشاوة على أبصارهم فالضمير لمن باعتبار معناه أو للكفرة ﴿ مَاهِى ﴾ أى ماالحياة ﴿ الاَّحَياتُنَا الدُنْيا ﴾ ألى فيها، ويجوز أن يكون الضمير للحال والحياة الدنيا من جملة الاحوال فيكون المستثنى من جنس المستثنى منه أيضا لاستثناء حال الحياة الدنيا ﴿ مَوْتُ وَتَحْياً ﴾ حكم على النوع بجملته من غير اعتبار تقديم و تأخير إلاأن تأخير نجي في النظم الجليل للفاصلة أى تموت طائفة وتحيا طائفة ولاحشر أصلا ، وقيل : في السكلام تقديم و تأخير أي نعلما في النظم الجليل للفاصلة أى تموت طائفة وتحيا طائفة ولاحشر أصلا ، وقيل : في السكلام تقديم و تأخير أي نعلما وما وبموت وليس بذاك ، وقيل : أرادوا بالحياة بقاء النسل والذرية بجازا كأنهم قالوا: نموت بأنفسنا ونحيا بيقاء اولادنا و ذر ارينا ، وقيل : أرادوا بالحياة بقاء النسل والذرية بجازا كأنهم قالوا: نموت بأنفسنا أن يريدوا بالحياة على سبيل المجاز اعادة الروح لبدن آخر بطريق التناسخ وهواعتقاد كثير من عبدة الاصنام ولا ينوما الزمان فالدهر أحص من الزمان وهو الذي ارتضاه السعد ، ولهم في ذلك غلام طويل، وقال الراغب : طول الزمان فالدهر أحص من الزمان وهو الذي ارتضاه السعد ، ولهم في ذلك غلام طويل، وقال الراغب : الدهر في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه مجم يعبر به عن كل مدة كثيرة ، وهو خلاف الزمان فانه يقع على المدة القليلة والكثيرة ، ودهر فلان مدة حياته ، ويقال: دهر فلانا نائبة دهرا أي نولت به خاله الخال فالدهر ههنا مصدر ها

وذكر بعض الآجلة أن الدهر بالمهنى السابق منقول من المصدر وانه يقال: دهره دهرا أى غلبه وإسنادهم الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت وقبضه الآرواح بأمر الله عز وجل وكانوا يسندون الحوادث مطلقا اليه لجهلهم انها ، قدرة من عند الله تعالى ، واشعارهم لذلك علومة من شكوى الدهر وهؤلاء ، مترفون بوجود الله تعالى فهم غير الدهرية فانهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجوده سبحانه وتعالى وحما يقولون علوا كبيرا، والمكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير، ولا يبعد أن يكون الزمان عندهم ، قدار حركة الفلك كما ذهب اليه معظم الفلاسفة . وقد جاء النهى عن سب الدهر الخرج مسلم ولا يسبأ حدكم الدهر فان الله هو الدهر، وأبو داود . والحاكم وقال بصحيح على شرط مسلم قال الله عز وجل : «يؤذينى ابن آدم يقول فان الله ما يضا يقول الله عزوجل : ها الله عن عبدى وهو لا يدرى يقول وادهراه وأنا الدهر، والبهقى «لا تسبوا الدهر قال الله عزوجل : أنا الآيام والليالى أجددها وأبليها وآتى بملوك بعد ملوك، ومعنى ذلك أن الله تعالى هو لكفر، وما أدى اليه فأدنى مراته أن يكون كفرا (١) هو عد بعضهم سبه كبيرة لآنه يؤدى إلى سبه تعالى وهو كفر، وما أدى اليه فأدنى مراته أن يكون كفرا (١) هو عد بعضهم سبه كبيرة لآنه يؤدى إلى سبه تعالى وهو كفر، وما أدى اليه فأدنى مراته أن يكون كفرا (١) هو عد بعضهم سبه كبيرة لآنه يؤدى إلى سبه تعالى وهو كفر، وما أدى اليه فأدنى مراته أن يكون كفرا (١) هو

<sup>(</sup>۱) قوله فادنی مراتبه آن یکون کفرا کنا بالاصلولعل الاولی آن یکون کبیرة (م- ۲۰ - ج - ۲۰ - تفسیر روح الممانی )

وكلام الشافعية صريح بأن ذلك مكروه لاحرام فضلاعن كونه كبيرة، والذى يتجه فى ذلك تفصيل وهوأن من سبه فان أراد به الزمن فلا كلام فى الـكفر، ومثله إذا أراد المؤثر الحقيقى فانه ليس إلا الله سبحانه ، وإن أطلق فهذا محل التردد لاحتمال الـكفر وغيره وظاهر كلامهم هنا أيضا الـكراهة لأن المتبادر منه الزمن وإطلاقه على الله تعالى كما قال بعض الأجلة إنما هو بطريق التجوزه

ومن الناس من قال: إن سبه كبيرة ان اعتقدان له تأثير افيانزل به كاكان يعتقد جهلة العرب، وفيه نظر لآن اعتقاد ذلك كفر وليس الكلام فيه ، وأنكر بعضهم كون مافى حديث أبى داود ، والحاكم «فانى أنا الدهر» بضم الراء وقال : لوكان كذلك كان الدهر من أسمائه تعالى وكان يرويه وفانى أنا الدهر» بفتح الراء ظرفا لاقاب أى فانى أنا أقلب المليل و النهار الدهر أى على طول الزمان وعمره ، وفيه أن رواية مسلم فان الله هو الدهر تبطل مازعمه ، ومن ثم كان الجهود على ضم الراء و لا يلزم عليه أن يكون من أسمائه تعالى لما سبق أن ذلك على التجوز ، وحكى الراغب عن بعضهم أن الدهر الثانى فى حديث مسلم غير الأول وأنه مصدر بمهنى الفاعل ، والمعنى أن الله تعالى هو الدهر أى المصرف المدبر المفيض لما يحدث ، وفيه بعد ه

وقرأ عبدالله (الا دهر) وتأويله الادهر يمر (وَمَا لَهُمْ بَذَكَ) أَى بَمَا ذَكَرَ مِن قصر الحياة على ما في الدنيا ونسبة الإهلاك إلى الدهر (مَنْ عَلَى مستند إلى عقل أو نقل (انْ هُ الاَّيْظُنُونَ ؟ ٣) ماهم إلا قوم قصارى أمرهم الظن و التقليد من غير أن يكون لهم ما يصح أن يتمسك به في الجملة ، هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهم (وَاذَا تُتْلَى عَلَيْهُمْ مَا يَاتُنَا ) الناطقة بالحق الذي من جملته البعث ( بَيْنَات ) واضحات الدلالة على ما نطقت به مما يخالف معتقدهم أو مبينات له (مَا كَانَ حُجَنَّهُمْ ) بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله تعسالى : (وَالاَّ أَنْ قَالُوا اثْتُوا بَا آبَانَا أَنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ ٥ ٢ ) أى فى أنا نبعث بعد الموت أى ما كان متمسكا لهم شيء من الأشياء إلاهذا القول الباطل الذي يستحيل أن يكون حجة ، وتسميته حجة السوقهم إياه مساق الحجة على سبيل التهكم بهم أو أنه من قبيل • تحية بينهم ضرب وجيع ه أى ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة ، و المراد على سبيل التهكم بهم أو أنه من قبيل • تحية بينهم ضرب وجيع ه أى ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة ، و المراد بني أن يكون له محجة فانه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالا كاعادة آ بائهم التي طلبوها في الدنيا امتناعه بعد لتمتنع الاعادة إذا قامت القياءة ، والخطاب في (اثنوا ، وكنتم) للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين إذ هم قائلون بمقالته صلى الله تعالى عليه وسلم من البعث طالبون من الكفرة الاقرار به ، وجوز أن يكون له عليه الصلاة والسلام وللانبياء عليهم السلام الجائين بالبعث وغلب الخطاب على الغيبة \*

وقال ابن عطية : (اثنوا. وكنتم) منحيثالخاطبة له صلىاللةتعالى عليه وسلم والمرادهو وإلهه والملكالذي يذكر عليه الصلاة والسلام نزوله عليه بذاك وهو جبريل عليهالسلام ، وهو كما ترى ه

وقرأ الحسن. وعمرو بن عبيه. وابن عامر فيما روى عنه عبدالحميد. وعاصم فيما روى هرون. وحسين عن أبى بكر عنه (حجتهم) بالرفع على أنه اسم كان وما بعد خبر أى ماكان حجتهم شيئا من الأشياء إلا هذا القول الباطل، وجواب (إذا) ماكان الخ، ولم تقترن بالفاء وإن كانت لازمة فى المنفى بما إذا وقدت جواب الشرط لآنها غير جازمة ولا أصلية فى الشرطية، وهو سر قول أبي حيان: إن إذا خالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان

منفيا بما لم تدخل الفاء بخلاف أدوات الشرط فلا بد معها من الفاه نحو إن تزرنا فما جفوتنا فلا حاجة الى تقدير جواب لها كحمدوا إلى الحجج الباطلة خلافا لابن هشام . واستدل بوقوع ما ذكر جوابا على أن العمل فى إذا ليس للجواب لصدارة ما المانعة منه ولا قائل بالفرق، ولعل من قال بالعمل يقول يتوسع فى الظرف ما لم يتوسع فى غيره ، ثم ان المعنى على الاستقبال لمكان (إذا) أى ما تدكون حجتهم إلا أن يقولو اذلك و الم أنه يوسع فى غيره ، ثم ان المعنى على الاستقبال لمكان (إذا) أى ما تدكون حجتهم إلا أن يقولو اذلك و أنه أنه يوسع فى إنتداء (ثم يم يُمينكم) عند انقضاء آجالكم على ما دل عليه الحجج لا الدهر كما تزعمون الظهر أى يجمعكم فى يوم القيامة ولاريب فيه وجوز كون الفعل مضمنا معنى مبعوثين أو منتهين ونحوه ومعنى فى اظهر أى يجمعكم فى يوم القيامة ولاريب فيه و أى فى جمعكم فان من قدر على البده قدر على الاعادة والحكمة اقتصت الجمع للجواء لا الحالة فى ذلك اليوم والوعد الصدق بالآيات دل على قرعها ، وحاصله أن البعث أم عمل أخبر به الصادق و تقتضيه الحكمة وكل ما هو كذلك لا بحالة واقع و الاتيان بالآباء حيث كان منافيا المحكمة القشر يعية امتنع إيقاعه (وَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسُ لاَ يَعْلُمُونَ ٢٦) استدراك من قوله تعالى: «لاريب فيه وهو من تمام الكلام المأه ور به أو كلام ، وهو من حبته تعالى تحقيقا للحق و تنبيها على أن ارتيابهم لجهاهم وقصورهم فى النظر و التفكر لا لآن فيه شائبة ريب ما هو قد مُلكُ السَّمَوات و الأرض بيان للاختصاص وقصورهم فى النظر و التفكر لا لآن فيه شائبة ريب ما هو قد مُلكُ السَّمَوات و الأرض بيان اللاختصاص المطلق و التصرف الكلى فيهما وفيا بينهما بالله عز وجل اثر بيان تصرفه تعالى بالإحياء و الإماتة و البعث و المجوزة فهو تعميم للقدرة بعد تخصيص ه

(وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَومَتُذَ يَخَسَرُ الْمِعْالُونَ ٢٧) قال الزخشرى: العامل في (يوم تقوم) يخسر ويوه ثذبدا من يوم تقوم وحكاه ابن عطية عن جماعة ، وتقديم الظرف على الفعل للحصر لأن كل خسر ان عند الخسر ان في ذلك اليوم كلا خسر ان وفيه أيضا رعاية الفواصل على ماقيل ، وتعقب حديث الابدال بأن التنويز في (يوم ثذ) عوض عن الجملة المضاف اليها ، والظاهر آنها تقدر بقرينة ما قبل (تقوم الساعة ) فيقال ويوم تقوم الساعة يوم إذ تقوم الساعة يخسر المبطلون فيكون تأكيدا لا بدلا إذلاوجه له ، ولذا قيل : إنه بالتأكيد اشبه ، وقول أبي حيان : إن كان بدلا توكيديا وهو قايل جاز والافلا لا يسمن ولا يغني و تسكلف بمضهم فزعم أن اليوم الثاني بمني الوقت الذي هو جزء من يوم قيام الساعة فهو بدل بعض معه عائد مقدر ولما كان فيه ظهور خسر انهم كان هو بالسياء ولا بالارض التبد لهما فكأنه قيل (يوم تقوم) ما يدل عليه الملك قالوا: وذلك أن يوم القيامة أمر ثالث ايس بالسياء ولا بالارض التبد لهما فكأنه قيل و وتقوم الساعة وهو كاترى ، و (المبطلون) بيخسرو الجملة استثناف وإن كان لها تعلق بما قبلها من جهة تنويز العوض ، وقيل: يجوز أن يكون عطفا على ظرف معمول لملك المذكور كأنه قيل: قه ملك السموات والارض اليوم ويوم تقوم الساعة وهو كاترى ، و (المبطلون) معمول لملك المذكور كأنه قيل: قه ملك السموات والارض اليوم ويوم تقوم الساعة وهو كاترى ، و (المبطلون) معمول لملك المذكور في الباطل ، ولعل المراد به اعظم انواعه وهو الكفر (و تَرَى كُلُّ أنَّةً ) من الامم المجموعة الدنب الخائف المنتظر لما يكره ، وعن ابن عباس جائية بحتمع ، وعن مؤرج السدوسي جائية خاضعة بلغة قريش، والخطاب في (ترى) لمن يصح نه الرؤية اولسيد المخاطمين عليه الصلام والسلام وهي حياتية خاضعة بلغة قريش، والخطاب في (ترى) لمن يصح نه الرؤية اولسيد المخاطمة والسلام وعن مؤرج السلام وعن مؤرج السلام وعن مؤرخة والسلام وعن قادة والصدة والمستربية والمسترب عليه السلام وعن مؤرج السلام وعن مؤرج السلام وعن مؤامنة والمنافرة والمسترب المنافرة والسلام وعن أنه وعن مؤرة والمستربة والمسترب المنافرة والسلام وعن أنه المؤرة والمنافرة والمستربة وعن أنه والمنافرة والمستربة والمستربة والمستربة والمستربة والمنافرة والمستربة والمنافرة والمستربة والمنورة والمستربة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنا

بصرية، و(جاثية) حالوجوِ زأن تكونصفة ولوكانت علمية كانت مفعو لاثانيا، وقرى وجاذية) بالذال والجذر اشد استیفازا من الجثو لان الجاذی هوالذی بجلس علیاطراف اصابعه ، وجوز أن یکون الجاذی بمعنی الجاثی أبدلت ثاؤه ذالافانالثاء والذالمتقارضان كاقيل شحاثوشحاذ ﴿ كُلُّ أُمَّةً تُدَّعَى إِلَى كَتَابِهَا ﴾ إلى صحيفة أعمالها التي كتبتها الحفظة لتحاسب، وأفرد على ارادة الجنس والافلـكلُّ واحد من كلَّامة صحيفة فيها أعماله ، وقيل: المراد كتاب نبيها تدعى اليه لينظر هل عملت به أولا وحكى ذلك عن يحيى بن سلام الاأنه حمل كل أمة على ظل أمة كافرة والظاهر العِموم ، وقيل : المراد بذلكاللوحالمحفوظ أىتدعى إلىماسبق لها فيه ، وقرأ يُنقوب(كل) بالنصب وخرج على أنه بدلمن ظ الاول ، وجملة (تدعّى)صفة، وابدال الامة المدعوة إلى كتابها من الامة الجاثية حسن وجاء ذلك من الوصف، ويقال مثل ذلك فيها إذا كان الجملة حالاً، وإذا كانت الرؤية علمية وجملة (تدعى) مفعولًا ثانيا فالظاهر أنه تأكيد ، وجعله تأكيداً مع كون الجملة صفة فيه تخلل النأكيد بين الوصفين وهوكما فىالكشف غير مستحسن ﴿ الْيُومَ تَجُزُونَ مَا كُنتُمْ تَعَمْلُونَ ٢٨ ﴾ مقول قول مقدر هو حال أو خبر بعد خبر ه وفى الـكلام مضاف مقدر أىجزا. ما كنتم الخ أوهو من المجاز، وقوله تعالى : ﴿ هَٰذَا كَتَا بُنَا ۗ ﴾ إلى آخره من تمام مايقال حينتذ، والاشارة إلى الـكمتاب التي تُدعى اليه الامة المقولـ لها ذلك، وهو إذا كان صحيفة الاعمال فاضافته إلى ضميره جلشانه لأدنى ملابسة على التجوز فى النسبة الاضافية فانه تعالى الذى أمرالكتبة أن يكتبوا فيه أعمالهم، وإن كان الكتاب المنزل على نبي تلك الامة أواللوح المحفوظ فامرا لاضافة ظاهر، وضمير العظمة على سائر الاوجه لتفخيم شأن الكتاب ، وجوز أن يكونالضمير للكتبة والاضافة فيه حقيقية قيل: ويأباه (نستنسخ) إلاأن يجعل بمعنى ننسخ و نكتب وستعلم إن شاءالله تعالى مافيه، والاظهر عندى حمل الكتاب في الموضعين على صحيفة الاعمال واسم الاشارة مبتدأ وما بعده خبر، وقوله سبحانه ﴿ يَنْطُقُ عَلَيْكُمْ ﴾ أى يشهد عليكم ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ منغير زيادة ولانقص خبرآخرأو حالأومستأنف، و(بالحق) حالمنفاعل (ينطق) وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسُخُ ﴾ إلى آخره تعليل لنطقه عليهم باعمالهم من غير اخلال بشيء منها أي إنا كنافيها قبل نستنسخ المَلائكة أي نجعلهاتنسخوتكتب ﴿ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩﴾ في الدنيامن الأعمال حسنة كانت أوسيئة ،وحقيقة النسخ كتابة منأصل ينظر فيه فـكانأفمال العباد هي الاصلَّ على ما في البحر ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله تعالى خلق النون وهي الدواة وخلق القلم فقال: اكتبقال:ماأكتب؟ قاّل: اكتبماهو كائن إلى يوم القيامة منعمل معمول برأوفاجرورزق مقسوم حلال أوحرام ثم الزم كلشيءمن ذلك بيانه دخوله في الدنيامتي ومقامه فيهاكم وخروجهمنهاكيف ثمجعل على العبادحفظة وعلى الكتابخز انافالحفظة يستنسخو نكل يوم من الخز انعمل ذلكاليومفاذافني الرزق وانقطع الامروانقضي الاجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عملذلك اليوم فتقو ل الخزنة مانجد لصاحبكم عندناشيئافترجع فيجدونه قدمات ثمقال ابن عباس الستم قوه اعربا تسمعون الحفظة يقولون ان كنانستنسخ ما كنتم تعملون وهل يكون الاستنساخ الامن أصل؛ وفي رواية ابن المنذر . وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الآية فذكر نحو ماسمعت ثمقال: هل يستنسخ الشيء الامن كتاب، وكون الاستنساخ م اللوح قد رواه جهاعةعنه ، وماذكرناه يصححأن يكون هذا القول من الملائكة بدون تأويل «نستنسخ» بننسخ

كَالَا يَخْنَى، وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَالحاَت فَيُدْخُلُهُمْ رَبِهُمْ فَى رَحْمَته ﴾ إلى آخره تفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى: «ينطق عليكم بالحق، أو يجزون من الوعد والوعيد، والمراد بالرحمة الجنة مجازا والظرفية على ظاهرها، وقيل: المراد بالرحمة ما يشمل الجنة وغيرها والأول أظهر ﴿ ذَلْكَ ﴾ الذي ذكر من الادخال في رحمته تعالى: ﴿ هُو اللهُوزُ المُبِينُ . ٣ ﴾ الظاهر كونه فوزاً لافوز ورا.ه •

﴿ وَأَمَّا الَّذَينَ كَفَرُوا أَفَمَ تَكُن مَا يَاتَى عُلَيْكُم ﴾ أى فيقال لهم بطريق التقربع والتوبيخ: ألم تكن تأتيكم رسلي فلم تكن آياتى تتلي عايكم فجواب أما القول المقدر، وحذف اكتفاء بالمقصود وهو المقول وحذفه كثير مقيسحتى قيل هو البحر حدث عنه ، وحذف المعطوف عليه لقرينة الفاءالعاطفة وأن تلاوة الآيات تستلزم اتيان الرسل معنى ، وهذا على ماذهب اليه الزمخشرى والجمهور على أن الهمزة مقدمة من تأخير لصدار تهاوالفاء على نية التقدير ، والتقدير فيقال لهم المهتم المن النع فليس هناك سوى حذف القول ، و في الكشف لوحم على أن المحذوف على نية التقدير ، والتقدير فيقال لهم المهتم ألم تكن النع فليس هناك سوى حذف القول ، و في الكشف لوحم على أن المؤمنين فيو بخون لدلالة عام أن الموقف معذبون بالتوبيخ لكان وجها ﴿ فَاسْتَكُبُوتُم مَن وَالاَعان بِها وَحُدُون الجنة والحكافرون بعد في الموقف معذبون بالتوبيخ لكان وجها ﴿ فَاسْتَكُبُوتُم مَن وَالعَالَ من الامور ﴿ وَإِذَا قَيْلُ إِنَّ وَعَدَ اللّه ﴾ أى وما وعده سبحانه من الامور ﴿ وَكُنْتُم قُومًا مُجُومِينَ ٢٠٠ ﴾ قوما عادتهم الاجرام ﴿ وَإِذَا قيلُ إِنَّ وَعَدَ اللّه ﴾ أى وما وعده سبحانه من الامور وقرأ الاعرج ، وعمرو بن قائد « وإذا قيل أن » بفتح الهمزة على لغة سليم ﴿ وَالسّاعة لُارَيْ بَعْ فيها ﴾ وقرأ الاعرج ، وعمرو بن قائد « وإذا قيل أن » بفتح الهمزة على لغة سليم ﴿ وَالسَّاعَة لُارَبُ عَن الاعرب فيها ﴾

وقرأ الاعرج · وعمرو بن قائد « وإذا قبل أن » بفتح الهمزة على لغة سليم ﴿ وَالسَّاعَةُ لاَرَيْبَ فِيهَا ﴾ برفع «الساعة» فى قراءة الجمهور على العطف على محل إن واسمها على ماذهب اليه أبوعلى و تبعه الز مخشرى ومن زعم أن لاسم إن موضعا جوز العطف عليه هنا ، وزعم أبوحيان أن الصحيح أنه لا يجوز كالاالوجهين وعليه فجملة والساعة لاريب فيها ، عطف على الجملة السابقة ، وقرأ حمزة (والساعة) بالنصب عطه اعلى اسم أن وروى ذلك عن الاعمش . وأبي عمرو ، وأبي حيوة ، وعيسى . والعبسى . والمفضل ، وذكر أمر الساعة وانها لاريب فى وقوعها مع أنها مر جملة ما وعد الله تعدالى اعتناء بامر البعث المقصود بالمقام ﴿ قَلْتُمْ ﴾ لغاية عتوكم : ﴿ مَانَدُرى السَّاعَةُ ﴾ أى أى شى وهي استغرابا لها جدا كما يؤذن به جمع (ماندرى) مع الاستفهام ه

(إن نَظُنُّ الاَّظَنَّا ﴾ استشكل ذلك لما أنه استثناء مفرغ وقد قالوا: لايجوز تفريغ العامل إلى المفعول المطلق المؤكد فلا يقال: ماضربت الاضربا لانه بمنزلة ماضربت الاضربت ، وقال الرضى: إن الاستثناء المفرغ يجب أن يستثنى من متعدد مقدر معرب باعر اب المستثنى مستغرق لذلك الجنس حتى يدخل فيه المستشى بيقين ثم يخرج بالاستثناء وليس مصدر نظن محتملا مع الظن غيره حتى يخرج الظن منه ، وكذا يقال في ماضر بت الاضرباو نحوه وهذا مراد من قال: إنه من قبيل استثناء الشيء من نفسه ، واختلفوا في حله فقيل: إن معنى مانظن مانفعل الظن كا محورد النبي والا يجاب من حيث التقدير والتجوز في الاستثناء من العام المقدر وجعل «نظن» في معنى نفعل الفعل لانفعل الظن كأنه قيل: ما نفعل فعلا الاالظن ، وكذا يقال في أماله ومنها قوله الاعشى :

وحل به الشيب اثقاله ومااغترهالشيبالااغترارا

وارتضاه أبوحيان. وتعقب بان ظاهر حالهم أنهم مترددون لامعتقد و يكون (ظنا) مقعو لا به أي ما نعتقد شيئا الاظناء وارتضاه أبوحيان. وتعقب بان ظاهر حالهم أنهم مترددون لامعتقدون وأجيب بان الاعتقاد المنفى لا ينافى ظاهر حالهم بل يقررها على أتم وجه ، وقيل المستثنى ظن أمر الساعة والمستثنى منه مطلق الظن كأنه قيل لاظن و لا تردد لنا الاظن أمر الساعة والتردد فيه فالدكلام لنفى ظنهم فيها سوى ذلك مبالغة ، وقال الرضى: إن ما ضربت الاضرب المختمل التعدد من حيث توهم المخاطب اذ ربما تقول ضربت وقد فعلت غير الضرب مما يجرى مجراه من مقدماته كالتعدد مندفع ذلك و تقول ضربت ضربا فهو نظير جاء زيدزيد فلما كان ضربت محتملا للضرب وغيره من حيث النوهم صار كالمة مدد الشامل للضرب وغيره ، وحاصله أن الضرب لما أحتمل قبل التأكيد والاستثناء فعلا آخر حل على المموم بقرينة الاستثناء فيكون المهنى الفعلت شيئا الاضرباء وهكذا (ما نظن الاظنا) وهذا كالمتحد مع ماذكرةاه أو لا. وردبان الاستثناء يقتضى الشمول المحقق و لا يكنى فيه الاحتمال المحقق فضلاعن المتوهم و وتعقب بانه ليس بشيء لانه إذا تجرد المعل لمعنى عام صار الشمول محققا على أن عدم كفاية الشمول والاصل إن نحن الا نظن ظنا وحكى ذلك عن المبرد، وقد حمل عليه ما حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه والاصل إن نحن الا نظن ظنا وحكى ذلك عن المبرد، وقد حمل عليه ما حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه من يقتبع مها لمن عن المبرد، وقد حمل عليه ما حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه الشان والمال الطيب المسك ليكون اسم ليس ضمير الشان وما بعد الا مبتدأ وخبرا في وضع الخبر لها، ورده الرضى وقال: إنه تكلف لما فيه من التمقيد المخل بالفعال مفعول والمثال المحكى وارد على لغة بن يميم فامها واليس معاملة ما فاهملوها لانتقاض الذي بالاء وقبل (ظنا) مفعول والمثال المحكى وارد على لغة بن يميم فامها واليس معاملة ما فاهملوها لانتقاض الذي بالاء وقبل (ظنا) مفعول والمثال المحكى وارد على لغة بن يميم فامها والمسماد ما فاهملوها لانتقاض الذي الاعلى المنا وقبل (ظنا) مفعول والمثال المحكى وارد على لغة بن يميم فاهما والمنا والمن

مطلق لفعل محذوف والمستثنى محذوف والتقدير إن نظان الا أنكم تظنون ظنا و وحمى عن المبرد أيضا وفيه حذف إن واسمها و خبرها وابقاء المصدو ذلك لا يجوز، وفيه أيضا من التعقيد المخل بالفصاحة ما فيه ، ولاأظن صحة حكايته عن المبرد الهاية برودته، وجوزصاحب التقريب أن يكون المراد المخل بالفصاحة ما فيه ، ولاأظن صحة حكايته عن المبرد الهاية برودته، وجوزصاحب التقريب أن يكون المراد الانظنا الاطنا ضعيفا فهو مصدر مبين للنوع حذفت صفته كما صرح به فى البحر لامؤكد، وهذا يوافق ماذكره الامام السكاكي في بحث أن التنكير قد يكون المتحقير و تعقب بان قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَحُن بُمُ سَيَقتينَ ٣٠٣ ﴾ يأباه فان مقابل الستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه، وقد صرح غير و احدبان هذه الجملة كالتأكيد لماقبلها والمراد بها استمر ار الذي و تأكيده ، قيل: والمعنى وما نحن بمستيقنين امكان الساعة أي لا نتيقن امكانها أصلا فضلاعن تحقق وقوعها المدلول عليه بقوله تعالى ؛ (ان وعد الله حق و الساعة لاريب فيها) فقو لهم ذلك رد لهذا ، ولمل المثبين الانفسم الظن من غير ايقان بامر الساعة فيكون السكفرة صنفين صنف جازمون بنفيها كا تعتبم وصنف مترددون من منحيرون فيها فاذا سمعوا ما يؤثر عن آبائهم أنكروها وإذا سمعوا الآيات المتلوة تقهقر اذكارهم فترددون ويحتمل اتحاد قائل ذاك وقائل هذا إلا أن كل قول في وقت وحال فهو مضطرب مختلف الحالات تارة يحزم والظن من غير ايقان هنا بمجرد امكانها فهم مترددون بامكانها الذاتى جازمون بعدم وقوعها بالفعل فتأمل ه والظن من غير ايقان هنا بمجرد امكانها فهم مترددون بامكانها الذاتى جازمون بعدم وقوعها بالفعل فتأمل ه والظن من غير ايقان هنا بمجرد امكانها فهم مترددون بامكانها الذاتى جازمون بعدم وقوعها بالفعل فتأمل ه والظن من غير ايقان هنا بمجرد امكانها فهم مترددون بامكانها المؤر السادس والعشرون وأوله (و بدالهم ) كانها والمشرون ويليه ان شاء الله تعالى الجزء السادس والعشرون وأوله (و بدالهم ) كالمراد المؤرد و المده و وقوعها بالفعل فتأمل ه

## فنرسيت

## الجزء الحامس والعشرين من تفسير روح المعانى

|                                          | مفحة |                                                  | صفحة |
|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| لينذر أم القرى ومن حولها الخ             |      | بيان أن علم الساعة وما يخرج منالثمرات            | 7    |
| تأويل قوله تعالى (ولو شاه آلله لجعلهم    | ١٤   | من الانام وما تحمله الانثى وما تضعهمن            |      |
| مةواحدةولـكن يدخُلمن يشا. في رحمته )     | v .  | الاولاد مردود الى آلله تمالى وحده                |      |
| بیان ان اللہ ہو الولی بحقلاولی بحق سواہ  | ١٥   | تبرؤ المشركين من شركائهم يوم القيامة             | ٣    |
| بيانانما اختلف فيهمن الاحكام أوتاويل     | 14   | وضلال الشركاء عنهم وعدم نفعهم لهم                |      |
| المتشابهات لابد من رده الى سنة الرسول    |      | تأويل قوله تمالى (وأذا أنعمناعلى الانسان         | ٤    |
| أو المحكم من كتاب الله وبيان أنَّ الآية  |      | أعرض و ناسى بجأنبه )                             |      |
| لاتصلح دليلا لنفاة القياس                |      | تفسير قوله تعالى (واذا مسه الشر فذو دعاء         | ٥    |
| تأويل قوله تمالي ( جعل لمكم من أنفسكم    | 14   | عريض) والاستدلال بها على أن الايجاز غير          |      |
| ازواجًا ومن الانعام أزوّاجا ينرؤكمفيه    |      | الاختصار                                         |      |
| تأويل قوله تعالى ( ليس فمثله شيء ) وفيها | .11  | تفسير قوله تعالى (سنريهما آياتها في الآفاق)      | ٦    |
| مباحث جمة ينبغى الاطلاع عليها            | .,,  | انكار الكيفار إراءة الآيات الآفاقية              | Y    |
| بيان أن أصول الدين من الايمان بالله      | ۲٠   | والانفسية الدالة على حقية القرآن والرّد          |      |
| وملائدكته وكتبه ورسله وسائر مايصيربه     | ā    | عليهم                                            |      |
| الانسان مؤمنا متحدة في جَميع الشرائع     |      | بيان أن الـكفار في شك عظيم من البعث              | . Y  |
| النهى على التفرق في أصول الدين وبيان     | 71   | لاستبعادهم اعادة الموتى بعد تُبدد أجراتُهم       |      |
| أن الفِروع مختلفة في الشرائع             | •    | أقرال العلماء في معنىقوله تعالى ( سنريهم         | ٧    |
| بيان أن أمم الانبياء ما تفرقوا بعد وفاة  | 77   | ماياتنا في الآفاق وفي أنفسهم)                    |      |
| أنبيائهم الا من بعد ما جاءهم العلم من    |      | ﴿ وَمَنْ كُلُّماتُ الْقُومُ فِي الْآبِاتُ ﴾      | ٨    |
| انبيائهم بأنالتفوق ضلال وفساد وكان منشأ  |      | ﴿ سورة الشورى ﴾                                  | ١.   |
| تفرقهم البغى                             |      | ييان أن مضمون هذه السورة موافق لما               | ٠.   |
| بيان أن الذين يحاجون في الله من بمد ما   | ۲0   | ف تضاعيف المكتب المنزلة على سائر الرسل           |      |
| مااستجيبله حجتهم داحضة عند ربهم          | •    | في الدعوة الى التوحيد                            |      |
| ييان أنالـكفار يستعجلون بالساعة استهزاء  | 17   | بيانأنالسموات تكاديتفطرن منعظمة الله             | 11   |
| وأن المؤمنين مشفقون منها                 | • •  | إيحاء القرءان الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم | 14   |

|                                                                                               | صفحة      |                                                  | صفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------|
| تأويل قوله تعالى (أستجيبوا لربكم من قبل أن                                                    | 94        | تاویل قرله تعالی ( الله لطیف بعباده )            | 77   |
| ياتي يوم لا مرد له من الله )                                                                  |           | إنكار أن يكون لُلكفار شركاء شرعُوالهم            | 47   |
| بيان أن الانسان اذا اصابته مصيبة بسبب                                                         | ٥٢        | من الدين مالمياذن به الله كالشرك والحكار         |      |
| معاصيه يزعم أنها أصابته بغيراستحقاقالخ                                                        |           | البعث الخ                                        |      |
| بيان ان الله بقسم الذكور والاماث على العباد                                                   | ۰۳        | تفسير قوله تعالى ( ذلك الذى يبشر الله عباده      | W.   |
| عكمته                                                                                         | -         | الذين ءامنوا وعملوا الصالحات)                    |      |
| بیان حصر اقسام ٹیکلیم اقہ تعالی لرسلہ                                                         | ٥٤        | تفسير قوله تعالى (الاالمودة فىالقربى) وبيان      |      |
| عليهم الصلاة والسلام وهوبحث ممتع وفيه                                                         |           | أ- صلى الله عليه وسلم كازله فى قبائل العرب       |      |
| فوائد لفيسة ا                                                                                 |           | قرابات وما ورد فی ذلك                            |      |
| أقوالالعلمامي تاويل قوله تعالى ( ما كنت                                                       | ٥A        | ما ورد فی حب مال البیت                           | 44   |
| تدرى ما الـكتاب ولا الايمان ) _                                                               |           | استدلال الشيعة بالآية على امامة على كرم          | 44   |
| (ماقاله أرباب الاشارات في بعض الآيات)                                                         | ٦.        | اللهوجهه والرد عليهم                             |      |
| 🔓 💮 💮 سورة الزخرف                                                                             | 75        | تاویل قوله ( أم يقولون افتری علی الله            | 44   |
| بيان أن الحكمة في جعل القرآن عربياهي                                                          | 78        | كذبا ) الآية                                     |      |
| تيسيره للمهم                                                                                  |           | بيان أن الله يقبل التوبة عن عباده                | 40   |
| تأويل قوله تمالى ( أفنضرب عنكم الذكر                                                          | 40        | تاویل قوله تعالی ( ویستجیبالذین ءامنوا           | *    |
| صفحا ) الخ                                                                                    |           | وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله)                 |      |
| بيانأن الدقفار اذاسئلواعن خالق السموات                                                        | 77        | بيان ان الله تعالى ينزل الارزاق على              | 44   |
| والارض أجابوا بصفته الحقيقية                                                                  |           | ماتقتضيه حكمته                                   |      |
| تاویل قوله تعالی (و تقولو اسبحان الذی سخر                                                     | . 74      | بيان ارالسموات والارض من أعظم الادلة             | 44   |
| لنا هدا وما كنا له مقرنين )                                                                   |           | على قدرة الله ونني الطبيعة                       |      |
| بيان تناقض الكفار حيث أقروا بان الله                                                          | 74        | بيان أن المعاصي سبب في المصائب                   | ٤.   |
| خالق السموات والارض مم جعلوا الملائك                                                          | -         | تاويلةوله تعالى (ومنءاياتهالجوار في البحر        | 27   |
| بنات له                                                                                       |           | كالاعلام)                                        | ,    |
| تأويلةولدتعالى ﴿ أُومَن ينشافي الحلية وهوفي                                                   | <b>V•</b> | تفسيرقوله تعالى (أويو بقهن بماكسبو اويعف         | 24   |
| الخصام غير مبين »                                                                             |           | عن كشير )                                        |      |
| الرد على الكفارحيث جعلو الملائكة اناثا                                                        | ٧١        | تفسير قوله تعالى (و بعلم الذين بجادلور في اياتنا | 2 2  |
| نني أن يكون للكفار بذلك علم من                                                                | ٧٢        | مالمم من محيص)                                   |      |
| طريق النقل<br>ابطال أن يكون للـكـفار حجة أصلا                                                 |           | ذكر شي.من اوصاف المؤمنين و بيان ماورد            | 10   |
|                                                                                               | ٧٢        | فی الشوری من الآثار                              |      |
| بيان أن التقليد فيا بينهم ضلال قديم                                                           | Y£        | بيان ألانتصار من الباغى منخصال المؤمنين          | 44   |
| لأسلافهم                                                                                      |           | تفسير قوله تعالى ( ولمن صبر وغفر ان ذاك          | 44   |
| تبرؤ ابرأهيم عليه السلام مما كان يعبده قومه<br>تاويل قوله تعالى : ﴿ بِلَ مَدَّمَتُ هُؤُلَّاهُ | 71        | لمن عزم الامور )                                 |      |
|                                                                                               | YY        | تمنى الـكمفار الرجمة الى الدنيا عندمعاينتهم      | ٥.   |
| وابا.هم ﴾ الخ                                                                                 | •         | العذاب                                           |      |